

أليف الكاتب الأسباني: ميجيل دي ليبس سرجمة وتسقديم: على عبد الرؤوف البهبي

## المشروع القومي للترجمة

# الورقةالحمراء

القصة الفائزة بجائزة مؤسسة خوان مارش

تأليف الكاتب الأسباني ميجيل دى ليبس

ترجمة وتقديم د. على عبد الرعوف البمبي





هذه هى الترجمة الكاملة لرواية: "الورقة الحمراء" [الطبعة الثامنة- ١٩٨٨]. للكاتب الأسباني "ميچيل دى ليبس"

Miguel Delibes: La hoja roja, Destinolibro, Barcelona, 1988 [octava edición]

## النزعة الإنسانية في رواية «الورقة الحمراء»

## للكاتب الأسباني: ميجيل دى ليبس

## بقلم د. على عبد الرعوف على البمبي

#### ١- الروائي الإنسان:

يتفق عامة النقاد على أن القرن العشرين هو بمثابة عصر ذهبي جديد بالنسبة للأدب الأسباني. ولم يأت هذه الاتفاق من فراغ لأن الحقائق تشير إلى أن هذا الأدب قد اتسم فعلا بالنمو والثراء منذ السنوات الأولى للقرن الحالى، فقد ظهر فيه أساطين في العلم والأدب وتعددت المدارس والمذاهب الفنية والأدبية ذات الملامح المحددة والتأثيرات العميقة. وإذا كان فن الشعر هو الذي سيطر على الساحة الأدبية في أسبانيا خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، فإن فن الرواية قد طغى على بقية الأجناس الأدبية الأخرى مع بداية النصف الثاني للقرن الحالى بتناميه المتلاحق والسريع، واستيعابه لكل الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في أوروبا والأمريكتين (وبخاصة اللاتينية).

ويعتبل ميجيل دى ليبس (Miguel Delibes) -- الذى نقدم له هذه الرواية ـ من أفضل الروائيين الأسبان الذين ظهروا بعد الحرب الأهلية [١٩٣٨ -- ١٩٣٨] حتى يومنا هذا، بل إنه أقرب من غيره إلى ثقافة وعادات وتقاليد الإنسان العربي لأنه كاتب يلتزم بالأخلاق ويهتم بكل ما هو أصيل

وعفوى، بالإضافة إلى تدينه الواعى والعميق.. وكثير من النقاد يصنفه ضمن أفضل ستة روائيين ظهروا بعد الحرب الأهلية الأسبانية، وهناك من يعتبره ـ بالإضافة إلى كامبلو خوسيه ثيلا (Camilo Jose Cela)، كارمن لافوريت [Carmen Laforet] – أكثر الروائيين خصوبة وثراءً من بعد الحرب الأهلية وحتى بومنا هذا (۱).

ولأهمية «دى ليبس» الروائية فقد ترجمت أعماله إلى كل لغات العالم الحية، وتناولتهابالتحليل والنقد والدراسة أبحاث ورسائل جامعية لا تعد ولا تحصي، كما تم اختياره عضوا بالأكاديمية اللغوية الملكية الأسبانية (مجمع الخالدين) منذ عام ١٩٧٣.

ولد «دى ليبس» عام ١٩٢٠ فى مدينة بلد الوليد (Valladolid)، وحصل على الدكتوراه فى القانون التجارى عام ١٩٤٥، وعمل استاذا لهذه المادة فى جامعة بلد الوليد، ولايزال يعيش فى تلك المدينة الإقليمية (مع أولاده وأحفاده) حتى يومنا هذا بعد أن رفض كل المغريات للانتقال إلى العاصمة مدريد.

وإلى جانب العمل الأكاديمى فقد مارس العمل الصحفى لفترة طويلة من الزمن، كما رأس تحرير مجلة شعرية، واشتغل أيضا بالنقد السينمائي، وهو يهوى الرسم وقد أقام معرضا لرسوماته ولوحاته.. ومن أبرز أعماله الصحفية رئاسته وهو في ريعان الشباب لتحرير مجلة «شمال قشتالة» (Norte de Castilla) والتي دافع من خلالها عن حقوق الفلاحين وعن قضاياهم. وقد أدى موقفه الإنساني الصريح والشجاع من قضايا مثل التخلف والظلم الاجتماعي إلى الصدام المبكر مع الإدارة السياسية واضطراره للاستقالة من منصيه.

ويرى الناقد الأسبانى المعروف ألاركوس بوراش (Alarcos Llorach) في تعليق له على مقالات «دى ليبس» الزراعية في المجلة المذكورة بأنها كانت بمثابة «البذرة لمواهبه الروائية التي ستظهر بعد»(٢)

لكن مقالاته فى تلك المجلة قد كشفت عن اتجاهاته وميوله المبكرة، والتى لم تكن أبدا سياسية أو حزبية بل إنسانية فى مجملها.

ولقد سافر دى ليبس إلى معظم دول أوربا والأمريكتين،وكان احد الكتاب الاسبان القلائل الذين دعوا لزيارة دول أوربا الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفيتى .. ومع كثرة أسفاره فى مشارق الأرض ومغاربها إلا أنه يهوى قرية صعغيرة تسمى «سيدانو» Sedano وتقع فى محافظة برغش (Burgos). وحبه الجم لهذه القرية يرجع لجمال طبيعتها ولبساطة سكانها ولذكريات الصيد بها وهو صبى بصحبة والده. فقد كان شغوفا بالصيد طوال السنوات الأولى من حياته مما دفع أحد النقاد لأن يقول بأنه «ليس كاتبا يصيد، بل صياد يكتب»(٢) ولكن يبرهن «دى ليبس» على صدق هذه المقولة اتجه إلى كتابه العديد من الروايات والكتب التي تتناول موضوع الصيد.

وأول رواية صدرت له كانت «ظل شجرة السرو الممتد» والتى نشرت عام ١٩٤٩ وحصلت على جائزة «نادال» (Nadal) الشهيرة فور صدورها.

وبعد هذه الرواية توالى عطاء الكاتب، فكتب عشرات الروايات وبعض كتب الرحلات والعديد من المؤلفات المتصلة بموضوع الصيد، ومجموعات من القصص القصيرة، بالإضافة إلى عدد غير قليل من المقالات من القصص القصيرة، بالإضافة إلى عدد غير قليل من المقالات والدراسات الأدبية والنقدية.. ومن هذه المؤلفات، نذكر: «ظل شجرة السرو المحمدة الأدبية والنقدية (١٩٥٠)، «لازال الوقت نهارا» (١٩٤٩)، الطريق (١٩٥٠)، «يوميات صياد» (١٩٥٥)، «الورقة الحمراء» (١٩٥٩)، «أنا والولايات المتحدة الأمريكية» (كتاب رحلات - ١٩٦٠)، «أفا والولايات المتحدة الأمريكية» (كاب رحلات - ١٩٠١)، «أوربا: محطة وخان» (١٩٧٠)، «حكايات قديمة لقشتالة العجوز» (١٩٧٠)، «الكفن» وخان» (١٩٧٠)، «الكنية» على الكنف» (١٩٧٠)، «الصيد في أسبانيا» (١٩٧٠)،

«الأمير المخلوع» (۱۹۷۳)، «عام من حياتي» (مقالات وسيرة ذاتية - ٥٧٥)، «حرب الأجداد» (۱۹۷۹)، «صوت السيد كايو المشكوك فيه» (۱۹۷۹)، «الملائكة الأبرياء» (۱۹۸۱).. إلخ.

وقد حصل «دى ليبس» على كثير من الجوائز الأدبية - خاصة فى مجال القصة والرواية-، فعلاوة على جائزة «نادال» التى فارت بها روايته الأولى، فارت رواية «الورقة الحمراء» بجائزة مؤسسة «خوان مارش»، ورواية «يوميات صياد» بجائزة الدولة فى الأدب، ورواية «القيلولة وريح الجنوب» بجائزة الأكاديمية اللغوية، ورواية «الفئران» بجائزة النقد.. إلخ.. وكان بإمكانه الفوز بجوائز أخرى عديدة لو لم يحجم عن الاشتراك فى المسابقات الأدبية المختلفة، وذلك بسبب إحساسه العميق بمدى قيمته ككاتب، ولإفساح المجال أمام المؤلفين الشبان وعدم مزاحمتهم فى أشياء قد تكون حافزا لهم على الاستمرار والإجادة فى عالم الخلق والإبداع الفني. وتتضح هذه الحقائق بجلاء فى هذه الإجابة القصيرة لكاتبنا على المادي، وتتضح هذه الحقائق بجلاء فى هذه الإجابة القصيرة لكاتبنا على المادي، وتتضح هذه الناقد عن سر إحجامه عن الاشتراك فى المسابقات الأدبية ردّ عليه «دى ليبس» قائلا: «أتعتقد أنه من المناسب لى فى مثل الأدبية ردّ عليه «دى ليبس» قائلا: «أتعتقد أنه من المناسب لى فى مثل هذه السن وفى وضعى الحالى مزاحمة شاب يقدم لنا قصته الأولى؟» (٤)

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أعمال «دى ليبس» الروائية قد تحولت إلى مسرحيات (ومنها الرواية التى نتحدث عنها) وتحول البعض الآخر إلى أفلام سينمائية، وفى كل الأحوال كانت أعماله تلاقى إقبالا منقطع النظير سواء من قبل القرّاء أو من روّاد السينما والمسرح.

ولقد كرّمته أسبانيا فى مناسبات عديدة: حيث حصل على جائزة أمير «أستورياس» (وليّ عهد أسبانيا) ذات الأهمية الكبيرة، كما منحته الدولة جائزتها التقديرية عام ١٩٩٠.

وتتسم شخصية «ديس ليبس» ـ سواء على الصعيد الأدبى أو الإنسانى ـ بالتوازن، والذى أسهمت فيه عدة عوامل تعود إلى نشأته الأولي، ومن بينها نذكر: شعوره الدينى العميق، الاستقرار النفسى والروحى، زواجه المبكر ورعايته لأسرة كبيرة، حبه للطبيعة بكل ما تشتمل عليه من حيوان ونبات وطير وسماء وأرض، افتتانه بكل ما هو أصيل وعفوي، ونفوره ـ فى المقابل ـ من كل ما هو زائف ومصطنع (بل ومخترع أيضا)، واستقامته وتحليه بمكارم الأخلاق.. إلخ.

ولقد أدت هذه السمات المبكرة إلى تحديد نوعية اهتماماته فيما بعد (مثل الوقوف إلى جانب المظلومين والفقراء والطبقات الدنيا في المجتمع)، وإلى تفضيله للموضوعات الضائدة في رواياته (الله، الطبيعة، الحب، الموت، الدفء الإنساني، العدالة الاجتماعية، الإحساس بالآخر، التواد والتراحم... إلخ)، وإلى نفوره كذلك من كل ما يمت بصلة للمشاعر الرخيصة والغرائز الشاذة والموضوعات المتهتكة الفاضحة.

وأسلوب حياة «دى ليبس» المستقيم ومشاعره الإنسانية العميقة وتعففه عن الشهرة والمال، وإحساسه الأخوى بأنّات المظلومين قد جعلت منه أنم وذجا يحتذى لكل من يبغى توظيف ملكاته الفنية فى تحرير جوهر الإنسان من طغيان المظاهر المادية ومن استعباد الآلة والمخترعات الحديثة.

### ٢ - قسمات من عالم «دي ليبس» الروائي:

ينصب جلّ اهتمام كاتبنا \_ سواء في أعماله النقدية أو الإبداعية \_ على الإنسان كفرد تربطه بمجتعمه علاقات متنوعة وشائكة.

ومن القضايا التى يعرضها فى رواياته قضية الفقر، واهتمامه بها يرجع إلى صلته الحميمة والوطيدة بالطبقات الدنيا وخاصة بفلاحى المناطق الأشد قحولة من إقليم «قشتالة».

فالكاتب يرصد مظاهر البؤس والشقاء الناجمة عن التفاوت الطبقى والتوزيع غير العادل الثروات بهدف إبرازها والعمل على حلِّها .. ويقترح المؤلف نظاما للإصلاح الزراعي يعود بالنفع على القرى القشتالية التي تعانى من الفقر والتخلف نتيجة لتاريخها الحربي الطويل.

ومن هذا المنطلق فهو يدافع عن حتمية تكافؤ الفرص وإزالة الفوارق بين الطبقات وضرورة تمتع الأفراد بالحرية والكرامة.

وهو لا يفعل هذا من منطلق سياسى أو أيديولوجى بل من منطلق إنساني بحت،

ومن القضايا الهامة الأخرى التى يطرحها فى رواياته مشكلة «الإحساس بالوحدة» لدى إنسان العصد الحديث. وأسباب هذا الإحساس تعود إلى التفكك الأسرى وانحسار الود بين أفراد الأسرة الواحدة وتراجع وربما انعدام التواصل والتفاهم بين أفراد العصد الحديث، وقلة الاهتمام بالقطاعات الشعبية وتقهقر التضامن بين بنى البشر، علاوة على الشيخوخة والرهبة من الموت.

ولأن شخصيات «دى ليبس» تنتمى إلى الطبقات الكادحة المهمشة فإنها دائما تكابد الأهوال وتتحمل المشاق من أجل أن تشق لنفسها طريقا في الحياة يوفر لها ولو جزءا من السعادة، لكن محاولاتها تضيع سدى وينتهى بها الحال إلى التعاسة لأن العقبات التى تصطدم بها تفوق قدراتها المحدودة. ولذا يقترح «دى ليبس» إعادة النظر في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وضرورة أن يتحمل كل فردا جزءا من المسئولية

تجاه الآخرين، وتعميق الرغبة النابعة من الحس الإنساني في معاونة من أقعدتهم ظروفهم عن اللحاق بمستوى حياة كريم.

وبالاضافة إلى اهتمام الكاتب بالفلاحين وأصحاب المهن المتواضعة والعجائز نجده يهتم أيضا بمشكلة التربية، وخاصة تربية الأطفال والشباب في الأسرة والمدرسة. ويوحى إلينا بخطة منظمة للتربية تشمل جميع أفراد المجتمع وتراعى أهلية وكفاءة واهتمامات كل فرد.

وبالطبع فإن مشاكل المجتمع معقدة وليس من السهل حلها، لكن المؤلف يعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى العدل الاجتماعى دون الإضرار بذاتية الفرد أو بحريته إذا خلصت النية في ذلك.

أما من جهة الشخصيات، فمن المعروف أن لكل روائى الحق فى اللجوء إلى المعيار الذى يراه مناسبا، ومن ثم يقع على عاتقه تحديد سمات الشخصيات التى يختارها لسكنى جنبات رواياته، وكذلك محيطها الاجتماعي وأعمارها ومقوماتها الذاتية..إلخ.

وهو يختار شخصيات من الحياة الواقعية أو من الواقع الملاحظ ويقوم بإعادة تشكيلها وخلقها مع إضفاء السمات والملامح المناسبة لها. كما يعتبرها بمثابة لحمة الرواية ونخاعها، فهو يعترف قائلا: «يمكن أن تكون الشخصيات واقعية، ولجعلها كذلك فإنى أبذل قصارى جهدى. الرواية بالنسبة لى ـ عبارة عن شخصيات تمرح فوق صفحاتها قبل أن تكون حبكة وتكنيكا »(٥).

ويطلق الناقد «لوهيكًى» (Leo Hickey) على معظم شخصيات «دى ليبس» صفة «الدُّونية في جميع أبعادها» (٦٠).

وبالفعل فإن كاتبنايولى اهتماما خاصا بالنوعيات المتواضعة التي تعيش على هامش المجتمع، وهي نوعيات بسيطة وفقيرة تعيش في عزلة عن محيطها

\_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_

الاجتماعي، وعزلتها هي السبب في الحفاظ على سلوكياتها او تصرفاتها الطبيعية (الفطرية) التي لا تعرف النفاق أو التظاهر، ومن هنا فإن العنصر الإنساني يظهر فيها كما هو دون تحريف، ولذلك لا يتردد كاتبنا في الاعتراف بأن معظم مؤلفاته لا تحتوى على «بطل» بل على «البطل المضاد»(٧).

ومن المعروف أن مفهوم «البطل» كان يطلق على الشخصية الرئيسية ذات المواهب الرفيعة التى تتصرف بحنكة وتندفع إلى غايتها مسلحة بالعزيمة والرغبة في الانتصار. إنها تشبه في عصرنا شخصية «السويرمان» الجديرة بالإحترام والاحتذاء.

لكن هذا المفهوم القديم للبطل قد أخذ فى التأكل خلال القرن التاسع عشر ووصل إلى ذروة التحات فى القرن العشرين ليفسح المجال أمام مفهوم «البطل المضاد». وهذا الأخير مخالف تماما لسابقه، بمعنى أنه أى البطل المضاد ـ ذو شخصية ضعيفة، يخلو من المواهب التى تؤهله لأن يرتقى فى الحياة، عديم الثقة بالنفس، يائس... إلخ.

وفى أعمال «دى ليبس» لا يوجد مكان للبطل أو للشخصية الخارقة بل لتلك النماذج التى لا تمتلك زمام حاضرها ولا تستطيع أن تعد وتخطط لمستقبلها. ويما أنه كاتب لا يهتم فيما يعالجه بالحذلقة الفكرية فإنه لا يلقى بالا للانتصارات الكبيرة أو البطولات الفذة ولا حتى للمواهب الرفيعة مثل الذكاء وقوة الإرادة، ما يهمه ـ ككاتب وإنسان ـ هو إبراز كل ما يمت للإنسانية الحقة بصلة مثل الصفات العادية التى تلازم الإنسان أو الفضائل التى تعتبر فى درجة أدنى (البساطة، العفوية، حب الطبيعة، التمتع بالمباح من مباهج الحاة).

وهو يقدر فى الرجال صفتين: البساطة والتراحم، وفى النساء: البساطة ولين الجانب (^). وفى إيجاز يمكن القول بأن كاتبنا يهتم سواء فى أسبانيا أو فى خارجها ـ بالفقراء والبسطاء الذين لم ينالوا حظهم من الحياة، بقصد تحسين أوضاعهم الحياتية. وفى تقديمه اشخصياته يعطى

أولوية الطبقة الشعبية لأنها تستحق العناية والشفقة والمساعدة، ويقابل بينها - أحيانا - وبين الطبقات المتوسطة بقصد إبراز الفوارق بين الطبقات الاجتماعية ولكى يلفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتصديح أوضاع الطبقات الدنبا وحل مشكلاتها.

ومن خلال التعرف على مزاج الكاتب فى انتقاء شخصياته يمكن الاهتداء إلى البيئة أو المكان الذي تدور فيه أحداث معظم رواياته، وهى فى المقام الأول بيئة ريفية، وتتلوها فى الأهمية البيئة الحضرية للأوساط الشعبية ثم البيئة أو المحيط الأسرى.

ولقد أدى اهتمام الكاتب المبكر بقضايا قشتالة وعمله الصحفى فى مقتبل حياته إلى توطيد الصلة بينه وبين عامة الناس، وخاصة بفلاحى إقليمه الذى عاش فيه طوال حياته ولم يتركه إلى غيره. ومن ثم نجد أن البيئة الريفية هى الأكثر وضوحا فى جل أعماله حتى أن أبطال قصصه التى تدور أحداثها فى الحواضر كثيرا ما يهرعون إلى الريف طلبا التغيير أو للاستمتاع بالطبيعة أو لصيد الحيوانات والطيور التى تمرح بين جنباته. ولقد دفع اهتمام "دى ليبس" بريف قشتالة أحد النقاد لأن يقول بأن كاتبنايرى الريف موطنا للفضائل على حين تغص المدينة بالرزائل: «العالم الذى يفضل «دى ليبس» سبر أغواره وإعادة خلقه فنيا يتمثل فى القرية والريف. ليس فقط لأنه يعرفه بل لأنه يحبه، وهذا يدعونا لأن نجتراً وتقول بأنه يعتقد أن الشرور والآثام موطنها المدينة والحياة الحديثة» (٩).

لكن «دى ليبس» يفسر لنا سر اهتمامه بالريف والقرية من خلال هذا التعليق على ملاحظة تورينتى بايستير» (Torrente Ballester) السابقة: «ربما يكون ميلى لكل ماهو ريفى والحنان الغريزى الذى أعتاد أن أغلف به هذه البيئات بما عليها من سكان هو السبب الذى دفع «باسستر» لأن يعتقد هذا. لكن هذا الميل وما يصحبه من حنان يمكن أن

يعنى فى المقام الأول الإحساس بالشفقة لإهمال تلك البيئات قبل أن يكون مجرد اعتراف بفضائلها. ما أريد أن أقوله هو أن الريف يغص كذلك بالرزائل لكن الفلاح ليس هو المسئول الأوحد عنها؛ وعلى خلاف هذا فإن رزائل الحضر – فيما عدا بعض الحالات – متعمدة ومقصودة ولايتسبب فيها الجهل وبدائية الطباع بل الضجر والرقى المعيشى المصاحب للتقدم. ومن ثم فإن رزائل الفلاحين ليست فقط متأصلة فى طبائعهم بل أيضا يشوبها العذر "(١٠).

ومن جهتنا، فيمكن إرجاع اهتمامه بالريف وسكان وتخصيصه لروايات وكتب عدة تتناول موضوع الصيد فقط إلى طبيعة تكوينه ونشئته وإلى خبرته الشخصية. فمن المعروف أن الكاتب ولد فى مدينة إقليمية وكان يرافق وهو صبى – والده فى رحلة الصيد الأسبوعية ، وكان يقوم بتجهيز المؤن وأدوات الصيد، وبهذا الشكل أخذت روحه تتالف مع هذه الحياة البدائية ذات الافاق اللانهائية التى لايحدها سياج ولاعائق من صنع البشر.

أما بالنسبة للبيئة الحضرية، فنجد أن «دى ليبس» يختار الأماكن الشعبية والأحياء الفقيرة، ويبرز فيها الجوانب السلبية. كما أنه لايصفها لنا بالتفصيل على خلاف عادته في البيئة الريفية، بل يقدم نتفا وصفية قصيرة نلقى الضوء على سلوكيات الشخصيات وردود أفعالها تجاه الظروف المحطة بها.

وعلى صعيد المحيط الأسرى يعتقد «دى ليبس» أن الأسرة عنصر مؤثر في نمو وتطور شخصية الفرد. فالأسرة هى الكيان الجوهرى الذى يجب أن يتوافر فيه الحنان والشعور بالمسئولية المشتركة. والخطر الابحد الذى يمكن أن تفرزه الأسرة المتماسكة يتمثل في إمكانية تأصيل نوع من الأنانية لدى فرد فيها، ومع هذا فإن العلاقات الحميمة والتعاون المشترك بين أفرادها يلقيان بظلالهما على الأخرين ويؤثران إيجابا على المجتمع(١١).

ومما تقدم يتضح أن معظم شخصيات «دى ليبس» تنتسب إلى الطبقات الدنيا: فهى شخصيات فقيرة، محملة بالماسى، تحيط بها المشاكل من كل نوع، ولذلك فهى فى صراع دائم مع محيطها الاجتماعي. و الكاتب ينطلق فى معالجته لهذا الصراع من وجهه نظر أخلاقية اجتماعية.

ولطبيعة الصراع الدائم الذي تعيشه مثل هذه الشخصيات الفقيرة المطحونه فإن القسمات الدرامية السلبية المشبعة بالألوان القاتمة هي المسيطرة على محيطها الروائي. وبالرغم من هذا فإن روح الدعابة والتكهم والسخرية والنزعة الشاعرة عند الكاتب تعتبر الثقل المضاد الذي يخفف من قتامة الألوان (النفسية والمعنوية بالطبع) ويحول المناظر الكربهة إلى بسمات لاذعة.

وبفضل هذه الخواص (روح الدعابة والتكهم والسخرية والنزعة الشاعرة) فإن أعمال الكاتب لم تسقط في بحر الفظاظة والتشاؤم السوداويين اللذين يعتبران السمة المميزة لكتاب جيله أمثال: كاميلو خوسيه ثيلا، كارمن لافوريت، خوسيه ماريا خيرونيا(١٢).

ويمكن أن نلخص اهتمامات «دى ليبس» المذكورة آنفا – سواء بالنسبة للموضوعات أو الشخصيات أو البيئات – فى كلمة واحدة : وهى الأصالة. وبما أن هذه الخاصية هى صفة شخصية يتحلى بها الكاتب فإنه – بالتأكيد – ينطلق منها عند معالجته لفنه الراوئى . ويؤكد هذا الفهم ماذكره الكاتب عن نفسه فى إحدى المناسبات حينما قال : «اهتمامى بالشخصيات الأصيلة التى تعتمد على الفطرة ليس مجرد نزوة أو صدفة . بالنسبة لى، الرواية هى الإنسان، بعلاقاته الأصيلة العفوية دون بتر أو تشويه. وهذا النوع من البشر لايمكن أن نعثر عليه الآن تحت مظلة التقدم المادى إلا فى القرية أو بين الطبقات الدنيا من المحتمع» (١٢).

والإلحاح على الأصالة بهذا المفهوم يقودنا إلى التعرف - ولو بإيجار - عن وجهة نظر الكاتب في التقدم المادى الحديث بما يشتمل عليه من الات ومخترعات . ومن خلال قراءة أعماله المختلفة يتضح أن مفهوم «التقدم» عنده يرتبط بالتقنيات الحديثة وبالآلات ووسائل الإعلام وبالمدينة كوعاء له . وهو ضد كل هذه الأشياء لا لأنه يكره التقدم أو الآلة في حد ذاتهما بل لأنهما استخدما بطريقة تسببت في فقدان الإنسان لحريته وجوهره، وجففت ينابيع مواهبة ومشاعره، كما قضت على التوازن الأزلى في الطبيعة.

فالآلة حولت الإنسان إلى عبد لها، تحكمت فيه وسرقت منه مبادرته الفطرية وحريته واهتمامه بالآخريين.. أما وسائل الإعلام فقد قضت هى الأخرى على التميز والاختلاف بين الشعوب والأمم فى العادات والتقاليد والسلوكيات والمظهر العام واللغة المستخدمة، وحولتهم إلى مسوخ متشابهة يسهل التحكم فيها سياسيا وإداريا: أى أنها ضد حكمة التعارف التي خلق الله الناس من أجلها شعويا وقبائل.

كما أخل التقدم الحديث بالتوازن فى الطبيعة بكل ماتشتمل عليه من مكونات .. وقد أدى تركز المظاهر المادية فى المدينة إلى هجرة غالبية سكان القرى إليها تاركين أراضيهم مما أضعف المدينة والقرية سواء بسواء.

وبالطبع فإن «دى ليبس» قد أو عز فى رواياته بالحلول المناسبة لكل هذه المشاكل لكى يعيد للإنسان حريته وفطرته.

ووجهة نظر الكاتب في التقدم المادي الحديث قد أفصحت عنها تصريحات كثيرة له، لكننا سنكتفى بهذه الكلمات الموجزة المعبرة التي جاحت على لسان عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي «كلاود ليفي شتراوس» وتبناها دي ليبس: «لايروقني كثيرا القرن الذي نعيش فيه. من وجهة نظري، فإن الاتجاه الحالى ينحو -من جهة إلى السيطرة الكاملة للإنسان على الطبيعة، ومن جهة أخرى إلى سيطرة بعض الأشكال الحياتية على البعض

الآخر. ومنزاجى وذوقى يقودانى إلى المناضى الغابر، إلى عصور أكثر تواضعا ويساطة كانت تحترم التوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين الأشكال المتعددة والمختلفة للحياة — سواء بالنسبة للحيوان أو النبات — وبين أنواع الثقافات والمعتقدات والعادات أو الكيانات المتعددة ...»(١٤).

ومما تقدم يتضبح لنا أن «دى ليبس» يوجه كل اهتمامه للدفاع عن حرية الإنسان وكرامته وحقوقه الطبيعية ومشاعره وأحاسيسه الخالصة، ويحذر في نفس الوقت من مغبة الاستسلام للآلة ومن عواقب الإخلال بالتوازن الكامن في الأرض التي نعيش عليها، وهو لذلك يعالج الموضوعات الخالدة في رواياته ويدافع عن القضايا الإنسانية ويختار الشخصيات البسيطة العفوية التي تتصرف بوحى من غرائزها ولم تلوث بوهن المدنية الحديثة ولا بأساليها المصطنعة.

## ٣- رواية "الورقة الحمراء":

صدرت هذه الراوية عام ١٩٥٩ وطبعت مرات عديدة بعدها وفي دور نشر مختلفة (طبعت حتى عام ١٩٩٧ أربع عشرة طبعة في دار نشر واحدة)، وفيها يعرض علينا الكاتب شخصيات بسيطة تنتمي إلى الطبقة الفقيرة المطحونة مثلما يفعل في معظم رواياته .. فلقد درج الكاتب حكما أسلفنا القول – على الوقوف بجانب الضعفاء والمظلومين، يحس باناتهم وأوجاعهم، يتحدث بلسانهم ويعبر عن مكنونات صدورهم، منبها إلى فداحة الظلم الذي يأخذ بتلابيبهم وداعيا إلى حل مشكلاتهم وتخفيف الامهم التي يتسبب فيها عادة نظام غير مسئول وحفنة من الأدعياء والانتهازيين . وهو يقعل كل هذا دون ضجيج أو خطابة فجة أو من خلال الترويج لنظرية معينة، بل بالاعتماد على فن رفيع هادىء، ساخر ومعبر، بسيط وإنساني.

## (أ) المضمون (التيمات الأساسية):

تبدأ أحداث الرواية فى نفس تلك الليلة التى أحيل فيها البطل "إلوى" (Eloy) إلى المعاش. فقد ظل يعمل طوال ثلاث وخمسين سنة فى قسم النظافة بمجلس المدينة الإقليمية التى كان يعيش فيها. وبالرغم من أنه كان موظفا بسيطا إلا أن السلطات قررت إقامة حفل وداع له نظرا لسنوات خدمته الطويلة.. وفى الحفل الذى حضره عمدة المدينة استبد السئم بالحاضرين، واستغل البعض المناسبة لإبداء سخريته واستهزائه. لكن العجوز "إلوى" – دون أن ينتبه لأحاسيس السلطات والزملاء سيقى بخطبة عصماء طويلة يؤكد فيها على أهمية العمل وضرورة التفانى فيه..

وفى اليوم التالى الحفل يشعر بوحدة قاسية تتسلل برودتها فى أطرافه وكان حياته تتسرب حثيثا من بين يديه، وقد أكد هذا الشعور القاتم لديه عثوره فى نفس اليوم على «الورقة الحمراء» فى دفتر البفرة الذى يستخدم وريقاته فى لف السجائر (ومن المعروف أنه فى أسبانيا كما فى بلدان عديدة أخرى - كانت توضع ورقة حمراء قبل نهاية كل دفتر بفرة لكى تنبه المستهلك إلى أن الباقى من الوريقات قليل ولا يتعدى الخمس).

ولقد اعتبر العجوز هذا بمثابة نذير، خاصة وأن مصادفة العثور على «الورقة الحمراء قد تزامنت مع إحالته إلى التقاعد. كما أن هذه المصادفة قد جعلت العجوز يتذكر بحزن شديد عبارة كان يرددها صديق له توفى منذ سنوات كانت تقول أن «المعاش هو ردهة انتظار الموت». لكن العجوز "إلوى" لم يكن وحيداً تماماً بل كانت تعيش معه خادمة شابة من الريف ترعى شئونه بعد موت زوجته وابنه الأصغر ونزوح الابن الأكبر للإقامة بعيداً عنه في مدريد. وفي "ديس Desi (الخادمة) وجد العجوز ضالته وملاذه: فكان يتحدث طويلاً إليها ويحكى لها ذكرياته أثناء استمتاعه بقرقرة النار في المطبخ وشيوع الدفء في

المكان. وشيئاً فشيئاً تشكل لون من التفاهم والانسجام بينهما بالرغم من بساطة الخادمة التي تصل لحد السذاجة وعدم فهمها لكل ما يتفوه به.

لقد كان يبحث عن الدفء الإنسانى الذى يقيه قشعريرة الخوف من المجهول وبرودة الوحدة القاسية ورحيل الزوجة والابن والأصدقاء. فلم يكن قد تبقى للعجوز سوى صديق واحد (عيسى) على قيد الحياة، لكنه سرعان ما لحق بمن سبقوه. وبعد موت الصديق المتبقى أظلمت الدنيا في وجه العجوز وقرر السفر إلى ابنه الأكبر الذى يعيش عيشة هانئة في العاصمة مدريد.. وليته ما فعل: فابنه الذي ذاق الأمرين في تربيته وتعليمه لم يمد له العون بل تنكر له وخجل من فقره وبساطته، وزاد الطين بلة جفاء زوجة الابن وغلظتها وتندرها على تصرفاته.

وقبل أن يسافر العجوز (والكاتب يطلق هذا اللقب على بطلة "إلوى" دائماً) إلى مدريد كان قد قدم من القرية الپيكاتا (El Picaza) خطيب الخادمة "لاديس" لأداء الخدمة العسكرية فى المدينة الإقليمية، والتقى بخطيبته ووصل ما قطعته سنوات غربتها. وبدا وكأن الأيام قد هادنت "ديس" أخيراً بقرب الخطيب الحبيب وزوج المستقبل. لكنها كانت واهمة فقد أجهض طبع "الپيكاتا" العدوانى الحلم الحاضر والأمل فى المستقبل عندما قتل فى نوبة من نوبات الغضب التى تعتريه امرأة رمته بكلام جارح أثناء مشادة كلامية. ومن ثم كان على "لاديسى" الانتظار لسنوات طويلة حتى يخرج خطيبها من السجن بعد أدائه لعقوبة القتل.

ولما عاد العجوز خاوى الوفاض وحيداً وحزينا بعد زيارته لابنه وجد "لاديس" وحيدة أيضاً تجتر أحزانها. وعندما عرض عليها الزواج لكى ينتظرا سوياً: ينتظر هو النهاية المحتومة الوشيكة، وتنتظر هى خروج "الپيكاثا" من السجن ليلتئم شملهما من جديد.

ولم تنكر الخادمة الشابة لمحة الود ولم ترد اليد الممدودة إليها، بل أجابت بصوت رفيع لا يكاد يُسمع: «اللى تشوفه يا سيدى».. وهكذا فقد فتحت هذه الإجابة القصيرة الباب أمام العجوز لكى يقضى بقية أيامه إلى جوار خادمته التى قاسمته همومه وذكرياته وأعادت الدفء إلى صعيع حياته التى تناثرت أشلاؤها بين رحيل الأحبة وجحود الزملاء ونكران فلذات الأكباد.

فالكاتب يركز -كما نلاحظ- على حاجة الفرد الملحة والمشروعة للعواطف الإنسانية الدافئة الأصيلة كالود والحب والتفاهم والإحساس بالآخر لأن الحياة بدونها خواء لا معنى له، فالله -سبحانه- جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا وخلق لهم من أنفسهم أزواجاً ليسكنوا إليها في كنف المودة والرحمة.

وفى مقابل هذا، تؤدى الوحدة والعزلة والأنانية وفقدان الود والتفاهم إلى تسلل البرودة والخوف إلى حياة الإنسان لكى تتحول إلى حطام وأشلاء. لكن الفرد يستطيع أن يفر من براثن هذا الحطام لو اهتدى إلى من يقاسمه أفراحه وأتراحه كما فعل العجوز.

وبالرغم من إنسانية كل التيمات التى تشتمل عليها الرواية إلا أن أهمها على الإطلاق موضوع الدفء البشرى بكل ما يشتمل عليه من معان. ومع أن هذا الموضوع قد تناولته روايات سابقة للمؤلف إلا أنه لم يبلغ ذروته إلا فى «الورقة الحمراء» لدرجة أن "دى ليبس" لم يعد إلى طرقه مرة أخرى بعدها. فبطلى القصة (إلوى، ديس) قد عاشا طوال حياتهما يبحثان عن الدفء الإنساني.

لقد عانى العجوز كثيراً فى حياته؛ مات والده في نفس الليلة التي ولد فيها، ثم ماتت أمه وهو صبى، ولم يبق له بعدهما سوى أخته (إيلينا) لكنها كانت باردة الإحساس ومع هذا لم ينكر عليها العجوز طبعها لأن

هناك -حسبما يعتقد- صنفان من الناس: صنف وُلد ليشع حنانا ودهنا، وصنف خُلق ليتلقاهما، وأخته من الصنف الثاني. في ذلك الوقت لم يجد الصبى أمامه سوى خادمة أسرته (لاأنطونيا) ليتلقى نصيبه من الدفء الإنساني الذي حرمته الأيام منه.

وبعد أن ماتت زوجته وهو رجل- بقى له دفء ذكريات الشباب والعمل وتلك الذكريات التي يتقاسمها مع صديقه الوحيد الباقى على قيد الحياة (عيسى). لكن في يوم تقاعده عاد البرد الحسى والمعنوى ليهبط عليه من جديد: «برد غريب ينبعث من داخل الجسد ليتفرع بعد ذلك في العروق والعضلات والأعصاب لكي يتسرب في المساء من خلال مسام الجلد» (٥٠).

لكن الصديق المتبقى سرعان ما يرحل إلى العالم الآخر وتموت معه ذكريات التجارب التى خاضاها معا وعندما لم تفهم الخادمة "لاديسى" سر تأثر العجوز الشديد لفراق صاحبه هم بأن يخبرها بأنه «لم يكن مجرد صديق، بل مصدر للدف، وأنه لم يكن مجرد رجل هذا الذى يرقد في التابوت بل مدام "كاتروكس" الفرنسية ومدرستها الابتدائية، و "يولدو يومبو"، والعم "أليخو" بذراعيه القصيرين، و "لاروسينا"، والعم "إرمنس" والبنك التعاوني، و "بيبين بالتكيث و "لاباكيتا أوردونيث" ودار الحمامات العامة؛ و "جويتو" وحياة باكملها» [الورقة الحمراء، ص١٨٨، ١٨٤].

وبتعداد هذه الذكريات مع شخصياتها يريد "دى ليبس" أن يقول أن الحياة لا معنى لها بدون الأحداث التى مرت بنا فى حياتنا لأن ذكرياتها هى التى يتدفق منها الدفء، والدفء هو الحياة.

لكن هذا الدفء الذى يحتاجه الكائن البشرى لكى يستمر ويواصل حياته كإنسان مهدد ببرودة الآلات التى تتحكم فينا. يقول "إلوى" (أو دى ليبس) مواصلا حديثه مع نفسه عن ذكرياته مع صديقه المتوفى: «كان فى منتهى التعقيد محاولة التوضيح للفتاة بأن الإنسان يحتاج

لدفء داخلى وأخر خارجى وأن الأمور كانت على ما يرام عندما اهتدى الإنسان لاكتشاف النار فقد كان الناس يتحلقون حولها فتشيع بينهم المودة الصادرة من ألسنة اللهب ذاتها، لكن بعد أن أتى التقدم وجمع الدفء في مواسير تناثر عقد المودة، لأنه من العبث محاولة الاستفادة من نار تخلو من الدخان. كان كل شئ في منتهى التعقيد لدرجة أنه نفسه لم يكن يعلم متى سينتهى لو شرع في الكلام. لذلك فضل الصمت..» (الورقة الحمراء، ص١٨٤).

وهذا يعنى أن تعبئة التقدم للدفء فى مواسير قد حرم الناس من التحلّق: أى من التواصل والتواد والتراحم، وعُمَّق -فى المقابل- الشعور بالوحدة والعزلة.

وبعد أن يموت الصديق الأخير ويقرر العجوز السفر إلى حيث ابنه الكبير بحثا عن الدفء يخيب ظنه لأن التقدم كان قد حول ابنه إلى رجل عصرى بارد لا يشع دفئا ولا حنانا. وتتوازى حياة "لاديس" الخامدة مع حياة سيدها وإن كانت أقل منها عمقاً واتساعا. فهى الأخرى نزحت من الريف بعد موت أمها وزواج والدها بامرأة كانت تقسو عليها، ووجدت في معاملة العجوز الحسنة بعض السلوى، وازداد أملها عندها جاء خطيبها إلى المدينة التى تخدم فيها، لكن برد اليأس والقنوط هبط عليها بعد سبجن «البيكاثا». وبعد هبوط شبح الجفاء واليأس على "إلوى" وخادمته يقرران الزواج، فقط من أجل الحصول على الحنان المتبادل والمشاعر الحميمة: الدفء الإنساني.

وكما نرى فإن موضوع الدفء الإنساني هو أهم موضوعات الرواية، وفيه يُحَمِّل "دى لبيبس" • كعادته - التقدم المادي جزءاً كبيراً من مسئولية انفراط عقد المودة والحنان بين بني البشر(١٦).

- 24 \_\_\_\_\_\_

#### (ب) الشخصيات:

ذكرنا فيما تقدم أن معظم شخصيات المؤلف تنتسب إلى الطبقات الفقيرة الكادحة التى تعيش في عزلة عن التقدم المادى، ولذا فإنها تتصرف بعقوية كاملة دون تظاهر أو رياء.

فهى شخصيات أصيلة تحتفظ بكل ما يميزها من سمات وخواص. ومن هنا فإن مفهوم «البطل» التقليدى لا يناسبها بأى حال، ومن المناسب لها صفة «البطل المضاد».

والمؤلف يهتم بإبراز الجوانب الإنسانية الخالصة فى شخصياته، وكذلك السمات المتواضعة مثل البساطة والوضوح وعدم التعقيد والمودة والعطف والشفقة وحب الطبيعة وتلبية نداء الغرائز بالمتع المباحة، ولا يلقى بالا -فى المقابل- للبطولات والماثر الفردية ولا حتى للمواهب الخلقية العظيمة مثل الذكاء وقوة الإرادة والشجاعة.

ونلمح هذا بجلاء في شخصيات «الورقة الحمراء»: فالعجوز "إلوى" موظف بسيط أحيل إلى التقاعد بعد بلوغه السن المقررة للتوقف عن العمل الرسمى، ولا تكفى المكافأة الشهرية لتغطية نفقاته أو لشراء معطف جديد للخادمة التى تعيش معه في نفس المسكن، كما أنه لا يتلقى أيّ عون مادى من ابنه الميسور الحال الذي يقيم في العاصمة بعيداً عنه. ومع هذه الأزمة الطاحنة يبدأ التدهور النفسى والجسماني للعجوز، فقد أصبح يعانى من الإغماءات المتكررة ومن نزلات البرد المتواصلة.

ومن مظاهر الفقر المدقع للعجوز قيامه بنزع مصابيح دورة المياه وعندما ضبطته الخادة تعلثم قائلاً: «ما نفعله هنا فى النور نستطيع فعله فى الظلام، أليس كذلك يا بنتى؟». كما كان العجوز يتسلي بالة التصوير الفارغة كالأطفال ولا يجد مالا لشراء فيلم لها وإشباع هوايته القديمة

فى التقاط الصور الحقيقية. وليت الأمر ظل على هذا الحال بل إنه اضطر لبيعها، ومن ثم فقد حُرم حتى من تسليته الطفولية. ومن مظاهر فقره أيضاً أنه كان يعطى تعليماته للخادمة بعدم تشغيل التدفئة قبل اليوم الحادى عشر من شهر نوفمبر بالرغم من حساسيته الشديدة للبرد.

أما الخادمة "لاديس" فهى فتاة قروية أميّة، بطيئة الفهم وتفتقر لأدنى مقومات الجمال. ومع هذا فهى كريمة، ودودة، صريحة، تنسى الإساءة وتعطف على الآخريين. وهى أشد فقراً من سيدها، ومن مظاهر فقرها: قلّة ملابسها، بل إن المعطف الوحيد الذى تملكه استخدمته من قبل أخواتها الأكبر منها سناً، وبعد أن وصلت للرابعة عشرة أخذته منهم، وهى الآن تبلغ العشرين ربيعاً وقد ضاق عليها المعطف واستحال لونه ومع ذلك لا تستطيع شراء بديل له.

ومن الخصائص التى تتميز بها شخصيات "دى ليبس" ونجدها بوضوح فى "الورقة الحمراء" إضافاء بعض السمات أو الصفات المميزة التى تجعل الشخصية أكثر تحديداً وتفرداً. ومن هذه السمات إطلاق لقب للشخصية أو وصف يلقى الضوء على طبيعتها وميولها، وأحياناً على تكوينها النفسى والجسمانى؛ وكذلك إبراز بعض التصرفات الغريبة والممارسات التى تصل إلى حد الهوس عند هذه الشخصيات.

ففى الرواية يطلق المؤلف لقب «العجوز» على "إلوى" حتى أننا نكاد نسى الإسم الحقيقى ونتذكر اللقب فقط، وفكرة الشيخوخة وانصرام العمر والاقتراب من النهاية هى التى تحكم تصرفات هذا البطل فى كل أن من خلال تكراره المستمر لعبارات معينة، مثل: «المعاش هو ردهة انتظار الموت» أو «لقد طلعت لى الورقة الحمراء فى دفتر البفرة».

وللعجوز أيضاً العديد من التصرفات الغريبة التى يتمسك بها لحد الهوس مثل: الارتكاز على ركبتيه بعد الأكل لمدة نصف ساعة اعتقادا منه بأن جاذبية الأرض تسهل عملية الهضم أو النوم بكامل ملابسه خوفا من البرد أو التبكير بالذهاب إلى الحدائق العامة لقضاء حاجته بين الخُضرة الكثيفة ...الخ.

والخادمة (لاديس) لها كذلك تصرفاتها الغريبة، مثل: ضرب الأذن الموجوعة براحة اليد لكى توقف صغيرها أو الحرص على وضع العديد من "البنس" في شعرها يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع أو الاعتقاد بأن استعمال الحقائب والقفازات والقبعات يقتصر على الهوائم والسيدات المتحررات ...الغ.

وعيسى (صديق العجوز) به بعض الصفات المميزة، مثل: صوته العذب، ارتدائه لأرابطه العنق اللافتة للنظر، عزوفه خلال فترة الشباب عن الاهتمام بالنساء ثم تعلقه وولعه -في مرحلة الشيخوخة- بالفتيات الجميلات، والعصا التي يحملها في يده ولا تفارقه، والعبارة التي يستخدمها في الرد على العجوز وكأنها تعويذه (إمش رويدا رويدا). وهو يعبر بهذه الجملة عن ثقته الزائدة في بلوغه المائة سنة، وعن حبه للحياة وتفتّحه المتأخر عليها، كما أنه يسخر بها من مخاوف العجوز بشأن اقتراب المنيّة، وأخيراً للإعراب عن إعراضه الضمني لكل ما يسرده العجوز من ذكريات مشتركة.

أما "الجالو" (El Galo) -والد الخادمة - فمن صفاته المميزة ثخانة دمه وعدم اهتمامه بما يدور حوله.. والعم "أليخو" كان عملاقا ويداه قصيرتان مثل يدى قزم.. والعم "إرمنس" كان يتميز بحبه للمزاح وبساقه الموجوعة وعبقريته وبصوته العميق الجميل. ومن الألقاب التي خلعها المؤلف على بعض شخصياته في الرواية لقب "البيكاثا" الذي ألصقه بامانويل" (Manuel) خطيب "لاديس". وسبب إطلاق هذا اللقب عليه يرجع لاصطياد مانويل وهو صبى لعَقْعَق (Picaza) من على شاطئ النهر

والقيام بعد ذلك باستئناسه، لكن حمية مانويل وطبعه العدوانى جعلاه يقتل الطائر شر قتلة ويمثل بجثته. ومن يومها التصق به هذا اللقب ولا يكاد يُعرف إلا به، وهو يشير إلى طبع صاحبه النزق المتهور.

وبالإضافة إلى هذا اللقب فإن "الپيكاثا" يتمتع بملامح نفسية وجسمانية تزيد من تحديده: فهو قروى فظّ، عيناه متحدتان كعينى صقر، ساقاه مقوستان، يمشى وكأنه يجرجر قدميه، تنتابه موجات غضب عارمة ومفاجئة ويتلعثم عندما يشرع في الكلام.

ومن الألقاب الأخرى نشير إلى إطلاق «الثعلب» على "البراكسيدس" (الذى قتل الأخ النصف شقيق للخادمة أثناء فيضان عام ١٩٥٢)، ولقب «العبيط» على "ماركوس" (الأخ النصف شقيق للفتاة).

وهذه الألقاب أو الصفات المميزة للشخصية تصاحبها دائماً كلما أطلّت بوجهها في حدث من أحداث الرواية. ويعترف المؤلف بأنه يولى أهمية كبيرة لمثل هذه الألقاب والصفات والتصرفات الغريبة لأنها تحدد طبيعة الشخصية وتميزها عن غيرها وتجعلها أكثر تفردا بحيث تنطبع في ذهن القارئ ويستطيع تذكرها بسهولة دون عنت أو مشقة (١٧).

### (جــ) عادات ومعتقدات شعبية:

تعتبر الأعياد وحفلات الزفاف من المناسبات الهامة في حياة الشعب الأسباني، وخاصة بالنسبة للطبقات الشعبية. وفي المناسبات الدينية (مثل الأسبوع المقدّس أو عيد الميلاد) يمتزج العنصر الديني بعناصر دنيوية أخرى، بحيث تبدأ الأعياد بالقدّاس -مثلاً- وتنتهى بالرقص ومصارعة الثيران.. وتغطى مظاهر الاحتفالات بتلك الأعياد كل الشوارع والميادين علاوة على الضواحي القريبة من العمران.

وفى «الورقة الحمراء» نشاهد جانبا من مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد فى الفصل الحادى عشر. ففى المدينة الإقليمية -حيث يعيش "إلوى" وخادمته- نجد أن: «أضواء الواجهات الزجاجية، ومكبر صوت "رويث جانداريّاس" (صاحب محل الديسكو) الذى يذيع الأناشيد الدينية، وزجاج القهاوى الملقع بالبخار، والرجفة المتقطعة للأجراس، والحواشى الضئيلة اللامعة لأشجار الموز، والبهجة الطاغية للأطفال، تؤكد جميعها على أهمية هذا التاريخ» (الورقة الحمراء، ص١٥٠). وقد حرصت "لاديس" على الذهاب إلى الكنيسة لحضور القدّاس الخاص بهذه المناسبة، وسهرت مع العجوز فى المطبخ حتى الخيوط الأولى من الصباح وهما يشربان ويتبادلان حديث الذكريات.

ومن مظاهر الاحتفال بتلك الليلة إجراء السحب على ورق اليانصيب. وكعادة معظم الأسبان اشترت "لاديس" ورقة وعندما أُجرى السَّحْب ظنت أن رقمها فاز ببطانية لكنها عندما ذُهبت للمطالبة بها تبين لها أن الجائزة لرقم أخر فعادت تجر أذيال الخيبة.

ومن العادات الهامة أيضاً إقامة حفلات الزفاف. وتكتسب هذه العادة أهمية كبيرة فى الريف والأحياء الشعبية. وتقص علينا "لاديس" من خلالها حديثها مع العجوز عددا من حفلات الزفاف التى شاهدتها فى قريتها. وتقول أنها مسلية للغاية، والعروسان يبتسمان طوال الوقت ويقدمان التحية للجميع لأنهما لو لم يفعلا وصفا بثقل الدم وربما ارتكبت ضدهما بعض الحماقات.. ومراسم الاحتفال تبدأ فى العاشرة مساء ولا تنتهى إلا بدخول نهار اليوم التالى. وخلال هذا الوقت الطويل يرقص المدعوون ويشربون ويأكلون ويغنون.

والذى يعرضه علينا "دى ليبس" يخص الأعياد الدينية وحفلات الزفاف (أى المناسبات العريقة المتصلة بطبيعة حياة الشعب الأسباني

والتى لا تمت بصلة لمناسبة حزبية أو سياسية أو قومية) سواء على صعيد القرية أو المدينة. فلم يحدث وأن عرض لمناسبة مدنية إلا فى هذه الرواية حينما ساق لنا (فى الفصل الثالث عشر) مظاهر الاحتفال بعيد الشجرة الذى ينظمه البنك التعاوني.

أما بالنسبة للمعتقدات الشعبية، فبما أن معظم شخصيات المولف من النوع الفقير القليل الحظ من الثقافة فإن النظرة المتشائمة تجاه الحياة هي المسيطرة عليها. فهذه الشخصيات لا تنتظر إلا الأسوأ ولذلك يمتلكها خوف عميق من المستقبل وتحاول الاستعانة عليه باللجوء إلى بعض المعتقدات البالية التي تبتعد عن النهج القويم، مثل الاستعانة بالرُّقي والتمائم والتعاويذ لطلب الحماية أو لجلب الحظ السعيد أو للتخلص من الأرواح الشريرة أو للتحصين ضد الحسد ...الخ.

ولذلك نجد "لاديس" تحرص قبل النوم على ترديد كلمات معينة لطرد الأرواح الشريرة وجلب الأحلام الهانئة السعيدة. كما تحرص على تعليق صورة عذراء «لاجيًا» أعلى سريرها للتبرك بها ولتكون في حمايتها.

ويندرج تحت هذا أيضاً الاعتقاد بأن رقص الشبان والفتيات في جراج «دون أولبيانو» ولقاءاتهم المستمرة فيه بالرغم من تحذيرات القسيس وشجبه الدائم له قد أدى في النهاية إلى بكاء القسيس دما بدلاً من الدموع (وهو شئ قد ثبت بطلانه فيما بعد)، أو الربط بين ما كان يحدث في الجراج الذي تحول إلى مرقص وبين الكارثة التي حلّت بالقرية عام ١٩٥٧ عندما فاض النهر وأغرقها بالكامل، وكأن الكارثة كانت عقابا سماويا لهم لتمردهم على القسيس وعدم سماعهم لتحذيراته اللفصل الرابع].

#### (د) البيئة والمحيط الاجتماعي:

سبق وأن أشرنا إلى أن البيئات التى تدور فيها أحداث معظم روايات "دى ليبس" تنحصر فى ثلاث: البيئة الريفية، الحضرية (الخاصة بالأماكن الشعبية) والمحيط الأسرى العائلي.

لكن اهتمام المؤلف بالتصوير أو العرض البيئي ليس هدفا في حد ذاته وإنما يستخدمه كأداة لعرض مشاكل وعادات الطبقات الفقيرة سواء على مستوى القرية أو المدينة. وفي «الورقة الحمراء» نجد بيئتين: الريفية والحضرية. فالبيئة الريفية هي التي تسيطر على ذكريات "لاديس" وخطيبها "البيكاثا". فمن خلال تلك الذكريات نتعرف على مشاكل القرية ومظاهر التخلف والجهل والفقر فيها: الفياضانات التي تهدد البيوت والمزروعات، الافتقار لأبسط الوسائل الحضارية، اختفاء المؤسسات التعليمية أو التربوية، تفشى الجهل والخرافات، عدم اهتمام المسئولين بمشاكل الريف، النزوح إلى المدينة لممارسة أهون الأعمال وأقلها شأنا المائخ (ونلاحظ كل هذا في الفصل الرابع والسادس والثامن والتاسع والثاني عشر). كما يُلاحظ أن البيئة الريفية (والطبيعة أحد مكوناتها) ليست دائماً مسالمة وودودة بل أنها تحمل أيضاً في طيّاتها الأخطار التي تهدد حياة سكانها، فهي بيئة مكفهرة صعبة المراس كما أنها الأم الرءم ومصدر الخير والنّماء.

وفى عام ١٩٥٢ شرد الفيضان أهل القرية وخرّب دورهم وكان سببا فى ترك "لاديس" مسقط رأسها إلى غير رجعة. ومن أحداث الفيضان نقتطع هذا المشهد الحزين: «بدأت المجموعة القاتمة المكوّمة فوق القمة بصحبة الأمتعة القليلة التى نجت من الفيضان تفقد أعصابها شيئاً فشيئاً وكلما وقف غلام وصاح بتلقائية: "أنظروا، هذه عنزة السيد يولى"،

وهو يشير إلى كتلة منتفخة مثل فقّاعة تسبح دون هدف فوق سطح الماء اللامع، ينبثق من أى مكان ذراع قوى ليجلسه بلكمة قاسية. بدا "الماركوس" وكأنه الوحيد الذي يستمتع بما يجرى هناك، لكن "براكسيدس" الثعلب كانت تعتريه لحظات يكاد أن ينفطر فيها قلبه وعندما انتزعت المياه الهادرة بقرته الدّاجنة من الحظيرة وتقدمت منتفخة كمنطاد يؤرجمها التيار حتى توقفت محصورة بين الأفرع العالية لشجر الجوز، على بعد عشرين مترا من القمة، شرع البراكسيدس فى ضرب رأسه بحجر والسب واللعن من بين أسنانه وكلما نظر إلى البقرة انتفض وكأن به مسًا من الجنون…» [الورقة الحمراء، ص٧٤].

وبعد هذه الواقعة بثلاثة أشهر عُثر على "الجالو" (والد "ديسى") غريقا فى قناة الساقية: «فى البداية تحدث سكان القرية عن حادث انتحار، لكن "دون فيديريكو" (الطبيب) نفى هذا لأن الأمر ببساطة يتلخص فى أن "الجالو" أغمى عليه أثناء شُربه من قناة الساقية ولأن دمه كان تُخينا جدا فلم يستطع الجرى فى العروق؛ كما يحدث بالضبط للساقية التى يمتلأ باطنها بالطين فلا يتدفق منها الماء» [ص٤٩].

أما البيئة الحضرية فتمثلها المدينة الإقليمية التى تدور على أرضها معظم أحداث الرواية، لكن الوصف الذى يقدمه المؤلف لتلك المدينة قصيير وأقل تقصيلاً مما عرضه البيئة الريفية، كما أنه يركز على الجوانب السلبية فيها ويصر على دوران عجلة الأحداث في أحياتها الفقيرة، فالعجوز "إلوى" يسكن بيتاً متواضعاً، وتتحصر تنقلاته بين أماكن متواضعة مثل الشارع المؤدى إلى المقابر أو الحديقة العامة أو محل نظارات صديقه القديم "باتشيكو".

و"الپيكاثا" هو الآخر عندما قدم إلى المدينة لتادية الخدمة العسكرية كانت تنقلاته تكاد تكون محصورة بين معسكر التدريب والميدان العام والحوانيت المتواضعة أو التنزه في الحديقة العامة بصحبة خطيبته التي

لم تكن تعرف من المدينة سوى الكنيسة القريبة، فالكاتب لا يعمد فى البيئة الحضرية إلى التفصيلات بل يقدم نتفا قصيرة تلقى الضوء على طبيعة الشخصيات وسلوكياتها وردود أفعالها تجاه الظروف المحيطة بها.

أما فى البيئة الريفية فإنه يهتم بالجزئيات الصغيرة والتفصيلات الدقيقة سسواء كان الأمر يتعلق بتصوير البعد النفسى اللشخصيات أو تصوير المحيط الخارجى للأحداث، وهذا يعطى الانطباع بالبطء فى عملية السرَّد والانتقال من حدث لأخر (١٨).

#### (هـــ) الدعابة والسخرية:

من المعروف أن "دى ليبس" أستاذ قدير فى استخدام الدعابة والسخرية بدرجاتهما المختلفة. وتكمن السخرية في قصد معنى آخر غير المتلفظ به وغالباً ما يكون المعنى المضاد، ويراد بها التعريض بشئ ما أو بإنسان معين..

وتأخذ الدعابة نفس تكنيك السخرية إلا أن لها بعداً إضافيا يتمثل في التلميح بأن المعنى المراد (الغير متلفظ به) هو الأصوب والأدق، كما أنها لا تهدف إلى مهاجمة شخص أو شئ معين بل انتزاع البسمة على حسابهما دون تعريض.

وفى روايات "دى ليبس" يزداد عمق هاتين المهارتين كلما تقدم العمر بالكاتب واتسعت خبرته، بمعنى أن رصيده منهما ينمو عملا بعد أخر.

وفى الرواية التى نتحدث عنها تطلّ الدعابة والسخرية وإن كانت الأولى هي الأوضيح والأغلب وتعتمد أحيانا على اللغة والكلمات المستخدمة وأحيانا أخرى على المواقف أو حملة الحدث.

ويُلاحظ أن المؤلف يخص بالدعابة الودودة البطل "إلوى" بينما يوجه سخريته وتهكمه إلى نفاق وخبث بعض الشخصيات المحيطة به. ففى حفل العشاء الذى أقامته المصلحة لوداع العجوز بعد إحالته إلى المعاش وحضره عمدة المدينة وسيطر عليه الملل من جانب الحاضرين يطالعنا هذا المشهد الساخر: «نهض العمدة متثاقلا فأوقف التصفيق الفاتر للحاضرين بمجرد أن بدأ، ودون أن يعطى للعجوز وقتا لكى يطوى المنديل الذى انتهى من تمريره على طرف أنفه، أخرج من العلبة التى نزع غلافها للتو ميدالية فضية وقلّدها للعجوز فى نفس الوقت الذى كان يردد فيه: اعتبر الوزير أن تفانيك فى الخدمة لمدة ثلاث وخمسين سنة بلا انقطاع يجعلك أهلا لهذه القلادة التى أضعها على صدرك نيابة عنه. بلا انقطاع يجعلك أهلا لهذه القلادة التى أضعها على صدرك نيابة عنه. نظر إلى ساعته من جديد ثم أسراً فى أذن العجوز: ببساطة كان حفلا مثيراً للمشاعر» (ص١٨٥).

فالتهكم فى الفقرة السابقة مبعثه التناقض الواضح بين تصرفات العمدة (وكلها توحى بالملل والضيق) وبين جملته الأخيرة (ببساطة كان حفلا مثيرا للمشاعر) والتى تتناقض كذلك مع جو الحفل العام. فنفاق العمدة هو المقصود بالتهكم وإن لم يتلفظ به.

ويظهر التهكم والسخرية بشكل أكثر حدة خلال الدروس التي كان يعطيها العجوز "إلوى" لخادمته كي يعلمها القراءة والكتابة. فلكي يدربها على القراءة كان يحضر لها الصفحات الأولى من الجرائد اليومية والتي تشتمل على عناوين ضخمة بارزة مكتوبة بحروف كبيرة. والمانشتتات،الرئيسية للصحف اليومية كانت تتناول أخبار الزعيم فرانكو (الدكتاتور العسكري الذي حكم اسبانيا من ١٩٣٩إلى١٩٧٥) وكلها مثل:

«فرانكو يزور شالال ليريدا» وأحفاد الزعيم يمرون من تحت عباءة عذراء البيلار» «الزعيم يستقبل الملك سيمون» تقليد فرانكونيشان الاستحقاق الإكوادوري».. الخ.

فالتهكم والسخرية هنا نابعان من التناقض المرير بين ما تبرزه الصحف بالفعل على صفحاتها الأولى وبين مايجب أن يكون وهو الاهتمام بما يجرى على الساحة العالمية أوبما يقلق المجتمع الأسبانى ويؤرقه من مشاكل وقضايا فالكاتب يخرج لسانه تحت هذا « التوازن التعبيرى البارد» من كل ما كانت تعتبره أسبانيا الرسمية في ذلك الحين من الأمور العظيمة المستحقة للتنويه والتجسيد، وهى.. في الحقيقة محرد توافه لاتصدر إلا عن منافقين وضعاء.

وقد تعتمد الدعابة أحيانا على محاولة إثارة البسمة الضفية أو الضحكة العالية من خلال مشهد جاد أو حزين فعندما قام «دون أولپيانو» - أحد أغنياء القرية بتحويل جراج السيارات الذي يملكه الى مرقص. هاج قيس القرية (دون خيرونيمو) وماج وكان لايدع مناسبة تمر دون مهاجمة هذا العمل اللا أخلاقى: «وفى القداس وفى الجنائز كان يضبع بالصياح من على المنبر بينما يحرك ذراعيه مثل ريشتى مروحة - قائلاً بأن أفضل مصير للجراج هو الحرق وعند الحديث عن تلك الأشياء كان ينفعل بشدة ويظهر على شدقيه زبد أبيض وعلى درجات السلم بتساقط رذاذ دقيق متواصل... (ص٤٤).

وفى وسط كارثة الفيضان، والهم والغم يسيطران على الجميع بسبب تخريب الممتلكات، يرسم الكاتب هذه الصورة المضحكة للقسيس:

«أما دون خيرونيمو الذى يشبه بشحوبه وقامته الفارعة الصلدة والطين على عبانته ميتا خرج توا من قبره فقد كان يستحثهم على السجود والدعاء لله بأن يقلم المطر كما كان يؤكد لهم أن الفيضان

عقاب من السماء على الذنوب والآثام التى يقترفونها أيام الآحاد والعطلات فى الچراج وبما أن الفيضان كان قد فاجأ دون أو لبيانو «فى المدينة. حيث ذهب لتغيير أحد إطارات الجرار الزراعى، فلم يتمكن «دون خير ونيمو» من الاحتداد ضد شخص بعينه وكان يتحدث بوادعه واستسلام دون أن يتولد الزبد على شدقيه» (ص٤٦، ٤٧).

وهكذا فإن روح الدعابة والتهكم عند كاتبنا كان لها الفضل فى تخفيف القسمات الدرامية. المشبعة بالألوان القاتمة ونت بها عن السقوط فى بحر التشاؤم والفظاظة.

## (و) فكرة الموت:

يعترف الكاتب بأهمية هذا الموضوع في أعماله قائلاً: «موضوع الموت يلازم أعمالي» وأكثر من هذا أقول: أنه يتملكني ويسيطر على.. وأنا صبى، على سبيل المثال، كان يخطر ببالي عند وصولي إلى درجات سلم بيتنا أنه سبيأتي يوم ويهبط فيه من على نفس الدرجات نعش أبى. وهذه التخيلات التي كنت أحتفظ بها لنفسي ولا أصارح بها أحدا، ظلت تراودني باستمرار حتى تحولت إلى فكرة ملحة» (١٩).

ومن هنا لانستغرب أن يكون الموت موضوعا شديد الإلحاح في روايات «دى ليبس» ومفتاحاً للتعرف على رؤيته للعالم. فالموت عنده هو الذى يعطى أهمية لتواجدالفرد على ظهر الأرض. ومن خلال المشاهد والأحداث التى تغص بها رواياته يظهر الموت كخاتمة أليمة لوجودنا في هذا العالم. وإن كان هذا لايعنى نهاية المطاف أو انقطاع الأمل بالنسبة للإنسان لأن الله موجود. وفي عبارة أخرى نقول أن الخوف من الموت عند الكاتب يتلاشى شيئاً في ظل الإيمان بالله إلى أن يتحول إلى ظاهرة

طبيعية مألوفة، ولذاتتعاظم رغبة «دى ليبس» فى الصراع من أجل الإنسان فى اتجاه إخاء عالمى وفى نفس الوقت فإن إيمانه بتفرد روح الإنسان يمنعه من قبول أى نظرية تدعو إلى ذوبان هوية الفرد فى قوميته أو صهره ضميره ودمجه فى ضمير عام مشترك .. فالموت لايمثل مشكلة وجودية للكاتب وإنما يعتبر الهم الأكبر الذى يشكل جزءا أساسيا فى الشخصيات.

وفى الرواية نجد أن البطل «إلوى» تسيطر على كيانه فكرة الموت، حيث أنه يكرر بمناسبة وبغير مناسبة هذه العبارة التى ساقها على مسامعه صديق له توفى منذ سنوات: «المعاش هو ردهة انتظار الموت كما أنه يربط بينها وبين الورقة الحمراء التى صادفها فى دفتر البفرة واعتبرها نذيرا بقرب النهاية التى لن تتأخر لأكثر من بضعة سنوات تماثل فى عددها عدد الوريقات المتبقية فى الدفتر بعد الورقة الحمراء.

ومن مظاهر إلحاح فكرة الموت عليه قيامه بعد موت الصديق الذي كان قد تبقى له (عيسى) بتحويل متوسط عمر الانسان من خلال العمليات الحسابية إلى سنوات وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثوانى وقيامه بعد ذلك بحساب ما تبقى له من العمر بنفس الطريقة، لكن خوف العجوز من الموت وشبحه الملح لم يخرجه من إطار تدينه إلى نظريات علمانية بل إن الثقل الدينى المتمثل في الايمان بالله قد حول شبح الموت إلى شئ مألوف وطبيعى ومن هنا تنطلق نظرته إلى الحياة على أنها مجرد «صالة انتظار» وأن الموت فيها ضروى حتى تتجدد وتسير إلى الامام. فأثناء عيادة العجوز لصديقه المحتضر جاءت على لسان العجوز هذه الكلمات التي أراد بها التسرية عن أخت المريض: «قال العجوز "إلوى" بوجه يكسوه الأسى أن الحياة مثل صالة انتظار والكل قابع فيها وبين الحين والحين ينادى مناد: التالى، وبهذه الطريقة يتجدد قابع فيها وبين الحين والحين ينادى مناد: التالى، وبهذه الطريقة يتجدد

العالم شيئا فشيئا لأن البعض يخرج بينما يدخل آخرون لكن طال الزمن أم قصر فإن الدور سيأتى على الجميع (ص١٨٨) وبعد أن توفى الصديق حزن عليه العجوز حزنا شديدا واستأجر له عربة جنائزية لكى تحمله إلى مثواه الأخير «كانت العربة الكارق السوداء وعلى جانبيها الملائكة المذهبة تتقدمها مصدرة دويًا، وأفرغ آحد الجوادين عند المرور بمبنى المحكمة ما في جوفه بحرية تامة تاركا فوق الأسفلت عُقْدا من الرّوث»

وتُلقى لا معقولية هذا المشهد (إفراغ الجواد لما فى بطنه) داخل إطار المزن العميق الذى يعتصر العجوز بظلالها الرمزية على لا معقولية الحياة ذاتها والتى لا تزيد لحسن الحظ عن كونها مجرد صالة للانتظار.

وتكملة لنفس المشهد السابق فإن التابوت عندما يصل الى المقابر يحمله أربعة رجال وينزلوه «قاع الحفرة بنفس البرود الذى يودع به فلاح بذرة فى قاع شق».

وبالطبع فإن البذرة التى ألقى بها الفلاح فى الأرض سترتفع فى الغد ساقا وثمرة وكذلك الأموات عند إلوى. ومن خلال هذا المفهوم فإن الموت والحياة جزء لا يتجزآ من تواجد الإنسان على الأرض كما أن الحزن ذاته جزء من كياننا المؤقت فى هذا العالم الدنيوى ومع هذا لا يجب أن نستسلم له أو نسمح له بأن يقضى علينا لأن الله موجود ولا يياس من روح الله ورحمته إلا من ينكر وجوده .

وفى المقابل فلسفة ظاهرتى الموت والحياة المرتبطة بالتدين الواعى العميق يُلاحظ فى الرواية نظرة أخرى للموت ترتبط بالفهم السطحى للدين من (وجهة نظر الكاتب بالطبع) فالخادمة لاديس قد فقدت والديها وأخاها لكنها تتحدث عن موتهما فى لامبالاة دون أدنى تدبّر أو إعمال للفكر أو ما يشير إلى تأثرها حسيًا أو شعوريًا .

وتلاشى رد الفعل العميق من جانب الطبقة الشعبية الجاهلة يرجع إلى فهمها الضيق والسطحى للدين فهذه الطبقة تعتقد تبعا لرؤية الكاتب أن الدين عبارة عن جنة ونار وعدد من الأوراد والصلوات لطرد الأرواح الشريرة وجلْب المخلوظ السعيدة ولا يدر بخلدها ان للدين منهاج يرمى إلى نشر العدالة وتحرير جوهر الإنسان من العبودية لغير الله وتعميق مظاهر الود والإخاء بين بنى البشر ويرى «دى ليبس» أن ترويج السلطات الرسمية الفهم السطحى والضيق للدين بين الطبقات الشعبية إنما يهدف فى الأساس لصرف هذه الطبقات عن النظر فى مشاكلها الاجتماعية والمطالبة بحقوقها المسطوبة.(٢٠)

## (ى) اللغة العامية أو الدّارجة :

أشرنا فيما سبق إلى أن دى ليبس يهتم بالطبقات الشعبية وبأنماط حياتها ومن الطبيعى أن يهتم بنفس القدر باللغة التى تعبر به هذه الطبقات عن أفكارها وأحساسيها ومشاعرها. وهو فى هذا المجال يبذل قمارى جهده ليجعل لغة التعبير مناسبة لطبيعة الشخصية التى تتحدث بها : فالمثقف له مفرداته وأدواته التعبيرية الخاصة وكذلك الفلاح أو العامل أو الطفل أو من يقومون بالأعمال الدنيا مثل الخادمات ...الخ أو كما يقول الناقد " مانويل ألبار" فإن شخصيات "دى ليبس" تتحدث كما تعرف (طبقا لموروثها اللغوى وعلى سجيتها) لا كما يبنغى لها أن تقول والكاتب لا يفرض عليها لغة معينة لأنه يريدها مخلوقات حية (من لحم ودم) تطابق الواقع الذى تعيش فيه».(٢١)

ولما كان السواد الأعظم من شخصياته أميا وفقيرا ومتخلفا (بمقياس التقدم المادى البحت) فإن للغة العامية أو الدّارجة أهمية كبيرة في رواياته

ومن خصائص هذه اللغة وسماتها نذكر: كثرة المصطلحات الشعبية بها؛ الإكثار فيها من التشبيهات بأشياء محسوسة؛ تواجد الأمثال والحكم الشعبية؛ استخدام التعبيرات الجاهزة الموروثة؛ شيوع استخدام الالقاب (الذميمة في معظم الأحيان)؛ لجوء المتكلم لاستخدام الإيماءات والحركات الجسمانية لتوضيح ما يقول؛ استخدام «التكئات» اللغوية: أي الألفاظ الزائدة الغير ذات معنى بالنسبة توطئة للدخول فيما يراد التعبير عنه؛ إلحاق أدوات التعريف بالأسماء الأعلام؛ عقد المقارنات والإكثار من التشبيه بالأشياء المحسوسة؛ استخدام عبارات الغزل المكشوف المصحوبة أحيانا ببعض الحركات الجريئة؛ اللجوء إلى تعداد الأشخاص أو الأشياء في المواقف المشتركة بينها؛ التهتهة أو التلعثم عند الشروع في الكلام .. الخ. وبالطبع فإن القارئ بإمكانه التعرف على هذه الخواص من خلال القراءة الواعية للرواية ، ولذا سنكتفي لعدم الإطالة بذكر بعض الأمثلة :

يلحق الكاتب أداة التعريف (أل) (EL) بالإسم العلم المفرد المذكر وكذلك أداة التعريف (لا ـ La) بالعلم المفرد المؤنث

وفى الرواية يُلاحظ أن هذه الخاصية تسبحب فقط على أسماء شخصيات الأحياء الشعبية أو البيئة الريفية التى لم تتل حظا من التعليم أو الثقافة ولذا نجد أن جل أسماء من ينتسبون إلى القرية بها أداة التعريف المناسبة: مثل "البيكاثا" (EIPicaza)، "الجالو" (EIGalo) "الدلفين"، "الأوتروبيو"، "الأرخيمرو"، "لاديس" (LaDesi)، "لامارثي" (LaMarce)، "لامارثي (Ladesi) الإكايا"، "لاسلبينا" ...الخ.

أما المتعلمون أو المثقفون (ومعظمهم يتركز في المدينة) فلا تلحق أسماءهم أداة التعريف. وعلى صعيد البيئة الحضرية نذكر: "إلوى" (Eloy)، "پاتشيكو" (Pacheco)، "جويتو"، "ليونثيتو"، "پولدو پومبو"، "سوثيسو" (زوجة ابن العجوز) ....الخ.

وعلى صعيد القرية نذكر إسم القسيس "خيرونيمو"، "أولپيانو" [أحد أغنياء القرية].

واستعمال عبارات الغزل المكشوف المصحوبة بحركات جريئة نلاحظه في أماكن متفرقة من الرواية، وكمثال نشير إلى معاكسة الهيكاثا لخطيبته أو معاكسات المجندين للخادمات في الشوارع والحدائق العامة . ففي الفصل الرابع عشر نجد أن «لاديس» تفضل امعطحاب الهيكاثا إلى الأماكن العامة وتجتهد في عدم استقباله في البيت هربا من مضايقته لها، وبالرغم من هذا فإن الهيكاثا بجرأته المعهودة لم يكن يتورع عن إرسال لمسة أو قرصة متعمدتين. كانت تضحك وتقول له: إلزم الهدوء، فيغمز لها بعينيه: يا... يا حلوة! وعندها ترد عليه بدلال وهي تدفعه بيديها: يا قذر!».

ونلاحظ فى هذه الفقرة أن البيكاتا يتلعثم ويتهته عندما يشرع فى الكلام: (يا ... يا حلوة!) ويمكن أن نتعرف على المنيد من خصائص اللغة العامية أو الدارجة من خلال الحوار التالى بين العجوز وخادمته، كما يمكن ملاحظة الفرق بين حوارهما وبين لغة الكاتب (الراوى) المنتقاة: «الآن، ترمق لاديس» ملتاثة الخطّ المُنمَّق للعجوز من فوق كتفه. قالت فجأة وقد عقدت ما بين حاجبيها:

مستعدة للتضحية بإصبعين من يدى علشان أقدر أكتب زَيَّك، شُفْت.

- أه، أنت يا بنتى؟ -بسط يده فوق الأوراق وأعطاها القُصاصة.

نظرت الفتاة بإمعان لتشابك الحروف، لكن لم يجذب انتباهها سىوى الصورة الفوتوغرافية.

مهيًا! مقالت أخيراً مللّعوك حلّو في الصورة، مش كده؟» (ص٣٣)

ففى هذا الحوار لجأت الفتاة إلى استخدام جملة جاهزة: (مستعداد للتضحية بإصبعين من يدى) وهى تُستخدم عادة للدلالة على الاستعداد لبذل الغالى والنفيس من أجل الحصول على شئ معين. كما أنها ذكرت

كلمتين (تكئات) يمكن الاستغناء عنهما (شُفْت، هيّا). هذا بالإضافة إلى كثرة استخدام الكلمات العاميّة: (علشان- زيّك- مش كده- طلّعوك)، وإلى الحركات والإيماءات التى تفصح عما يعتمل بصدرها: ولذا فإن شدة اهتمامها بما يكتبه العجوز وشدة استغرابها لما يخطّه بقلمه جعلاها تعقد ما بين حاجبيها لتقول...

فالنص يحتوى على ثلاثة مستويات لغوية: المستوى الدّارج وينطبق علي كلام الخامدة، ثم اللغة الفصحى العادية ويمثلها العجوز بثقافته المتواضعة، ثم المستوى الأرقى ويمثله تدخّل الرّاوى (الكاتب).

ومن خصائص اللغة العامية -فى الأسبانية- الميل إلى عقد المقارنات والتشبيه بالمحسوسات لتجسيد المعنى أو بغرض التشخيص، ومنه نذكر تشبيه "لايس" حساسية العجوز للبرد وشدة تأثره به بالقط الذى ينتفض من البرد خلال شهر أغسطس الحار: «أنت أشد حساسية البرودة من قط يتأثر بها فى أغسطس».

كما تظهر خاصية تعداد الأشخاص والأشياء في المواقف المتشابهة بشكل ملحوظ في ذكريات الخادمة الخاصة بقريتها كما في ذكريات العجوز.

وهكذا يتبين أن المستوى اللغوى العامى وإن كان هو الأكثر وضوحاً فى الرواية إلا أنها تحتوى على مستويين آخريين: أحدهما يتعلق بالشخصيات الحضرية المتعلمة، والثانى الأرقى لغويا الذى يخص الكاتب (الرّاوى) عندما يدلى بدلوه فى التعليق أو التمهيد للأحداث.

ولعدم الإطالة نكتفى بما ذكرناه عن رواية «الورقة الحمراء» التى استطاع فيها "دى ليبس" -بلغته البسيطة العفوية التى تتخللها الدعابة الظريفة والسخرية المرة- تجسيد شخصيات تنضح إنسانية وتعتبر نموذجاً للنضح والإتقان الروائيين.

## هوامش البحث

- 1- Eugenio de Nora: "La novela espanola contemporánea (1939-1967) gredos, Madrid, 1973 (2aed.), pp. 112-113
- 2- Edgar Qauk: "Miguel Delibes: Desarrollo de un escritor (1947-1974)." gredos, Madrid, 1975, p.18.
- 3- Ibidem, p.18.
- 4- Ibidem, p.19.
- 5- Maximiliano Álvarez: "Vida y obra de Miguel Delibes" (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca, 1964, p. 106.
- 6- Leo Hickey: "Cinco horas con Miguel Delibes: el hombre y el novelista". prensa Espanola, Madrid, 1968, p.215.
- 7- César Alonsa de los Rios: "Conversaciones can Miguel Delibes". Magisterio Espanol", Madrid, 1971, p.108
- 8- Véase: Ramona F. del Valle Spinka: "La conciencia social de Miguel Delibes". Eliseo Torres and Sons, New York, 1975, p.75.
- 9- Gonzálo Torrente Ballester: "Qanorama de la literatura espanola contemporánea". guadarrama, Madrid, 1961, I Vol., p.426.
- 10- Miguel Delibes: "Obras completas". Destino, Barcelona, 1966, I tomo, pp.8,9.
- 11- Véase: Ramona F. del Valle Spinka: "La conciencia social de Miguel Delibes", citado, p.124.

- 12- José garcia lópez: "Historia de la literatura espanola", Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1970 (15aed.), p.678.
- 13- Miguel Delibes: "Obras completas", citado, 10 tomo, p.9.
- 14- Alonso de lao Ríos: "Conversaciones.....", citado, p.199.
- 15- Miguel Delibes: "La hoja roja". Ediciones Destino, Barcelona, 1988 (8aed.), p.19
- 16- Véase: Alfonso Rey: "La originalidad novelistica de Miguel Delibes". Universidad de Santiago de Compostela, 1975, p. 182.
- 17- Véase: Ramón Buckley: "Problemas formales en la novela española contemporánea". Península, Barcelona, 1968, p.86.
- 18- Véase: José g. lópez: "Historia de la literatura espanola", cit., p.678.
- 19- Alonso de las Ríos: "Conversaciones...", citado ,p. 37.
- 20- Véase: Edgar Pauk: "Miguel Delibes: Desarrollo...", cit., p.137.
- 21- Véase: Manuel Alvar: "El mundo novelesco de Miguel Delibes". gredos, Madrid, 1987, pp. 27-30.
- التعرف بالتفصيل على خصائص اللغة الأسبانية العامية أنظر -22 المرجعين التالين:
  - Ramona F. del Calle Spinka: "La conciencia social de Miguel Delibes", citado, p. 150-164.
  - Manuel Alvar: "El mundo novelesco de Miguel Delibes", citado, pp. 27-56.

للمرة الثالثة في حياته يقوم العمجوز "إلوى" هذه الليلة بدور البطولة لحدث ما. كانت المرة الأولى عندما تزوج؛ والثانية حينما انضم لجمعية التصوير الفوتوغرافي عام ١٩٣٣. قبل ثلاثة أعوام من هذا التاريخ قال له ذات يوم صديقه "پيمپين باثكيث" أن المعاش هو ردهة انتظار الموت. لكن "پيهين باثكيث" انتقل إلى العالم الآخر، عام ١٩٣٣، دون حاجة للإنتظار في تلك الردهة.

ليس سرا، أن أفضل أوقات حياته قد قضاها العجوز "إلوى" مع أصدقائه في جمعية التصوير الفوتوغرافي، كان يقول لد "باتشيكو" -صاحب محل النظارات ورئيسه في الجمعية -: "باتشيكو، لو سعيت لكسب المزيد من المال فليكن هذا من أجل الصور الفوتوغرافية التي تعتبر اليوم نوعا من الرف". لكن العجوز "إلوى" لم يتعد أبدا صفته كهاو. ذات مرة، هناك في عام ١٩٣٢، عندما اجتاز "ليونثيتو" اختبارات الوظيفة، ابتاع على أقساط كاميرا "كونتاكس" ذات عدسة قطرها ٥ ر٣ وعندئذ اكتشف حساسيته الشديدة، استعداده الجيد لفن التشكيل. التقط بعض صور ذات قيمة ثم أخلى طرفه من الجمعية. كانت تستهويه المشاكل الفنية ويواظب على حضور المحاضرات وعروض الصور المتحركة والثابتة.

ذات يوم، أخبره "باتشيكو" -صاحب محل النظارات- دون سابق إنذار: «دون\* إلوى، ستتولى المهمة الأحد القادم». أحس بالخجل. قال: «ليس عندى ما يستحق يا بنى». لكن "باتشيكو" ابتسم: «ماأخبرتك به».

<sup>\*</sup> دون (Don): لقب في الاسبانية معناه "سيبد"، وهو أشد خيصوصية من "سنيبور" (Señor) التي تحمل نفس المعني المترجم.

أصر العجوز، بصوت خافت: "لا أجيد التعبير وصوتى ضعيف". ومع ذلك فقد وقع الأمر موقعا حسنا من نفس "لوثيتا". "لوثيتا"، امرأته، ما كان لها أن تتزوجه أبدا، بل من رجل أكثر وجاهة وثراءً. لقد جعلها "إلوى" تعيش فى مستوى متواضع للغاية صحيح أنه عاش إلى جوارها ٢٦ عاما، لكنه لم يصل أبدا لفهمها بالكامل. عند العودة ذلك الأحد، من عرض الصور والتعليق عليها قالت له "لوثيتا": من أجل هذا الدور، البقاء فى البيت كان أفضل". أوما فى خجل: "لقد حذرت "باتشيكو" فى حينه؛ أخبرته أنسنى لست عبقريا وصوتى ضعيف، لكنه أصر". ردت غاضبة: "لا يكفى مجرد القول".

تخيل العجوز أن التصوير يمكن أن يسدّ فراغ التقاعد عن العمل. فحص نفسه بعسناية في المرآة الضخمة وشعر بارتياح. كان يرتدى البدلة الممخططة التي حاكها له "تييث"، الخياط الملكى عام ١٩٤١، ورباط العنق البيكيه\* الرمادى الذى أهدته له زوجته عام ١٩٤٣. كان "موروخيل"، زميله في القسم، قد أخبره اليوم السابق: «سيحضر العمدة؛ لقد كنت دائما محل تقديره». لاحظ نفسه الآن بعينين ناقدتين، بعيني العمدة المتفحصتين. بدا مسروراً بعد الفحص. فقط فردتا الحذاء الأسود الماثلتان من الجانب الأيمن أربكتاه قليلاً. قبل خمسة عشر عاما، عندما لم يكن البرد قد تمكن بعد من جسده، كانت قدما العجوز تعرقان وتشوهان الحذاء. الآن الفردة اليسرى تؤلم ظاهر القدم بعض الشئ: «عندما تسخن سيزول الألم -قال لنفسه-. ثم إن أحدا ليس له الاطلاع على المستور». استدار نصف استداره وبحركة بطيئة أخرج المندين من جيبه. كانت حافتها فتحتى أنفه تلمعان قليلاً. تنظف العجوز دون رنين، طوى المنديل وحفظه من جديد. بعد ذلك أطل بوجهه على الطرقة ونادى:

<sup>\*</sup> البيكيه: نوع من القماش- المترجم.

- ديس
- سىدى!

وصله صوت الفتاة المتأجج قبل أن يتــجاوز وجهها الكليل، ذو البشرة الداكنة والجبهة الخشنة، باب المطبخ:

- يا للعداراء! أو مأت الفتاة إيماءة مبهمة، كما لو كانت ترسم على نفسها الصليب.
  - هل حدث شئ، يا ديس؟

ابتسمت الفتاة فأضاء الابتسام عبارتها العفوية:

- (إيه داكله، دا حضرتك ولا صيّع مدريد\*). أذاهب إلى حفل؟
  - شي كهذا -أجاب العجوز-. ذاهب للتقاعد.
    - التقاعد؟
    - الإحالة إلى المعاش، يا بنتي.
      - المعاش؟
      - إنه القانون.
      - ما القانون، يا سيدى؟
        - تنحنح العجوز متحيرا:
- حسنا، أظن أن القانون هو ذلك الشيّ الذي اخترعه الإنسان لكي لا نفعل نحن الرجال كل ما يحلو لنا. أوضّحتُ أو لم أوضح، يا بنتي؟

<sup>\*</sup> تشبه الفــتاة العجوز، في الهيئــة التي رأته عليها، بعوام مدريد الذين يرتدون مــلابس معينة تتسم بعدم التــجانس والحذلقة، ويتصفون بالــتجاسر وقلة الحياء. وهذا ما قــصدته بكلمة (chulo) التي نعتت بها العجور- المترجم.

هزّت كتفيها وابتسمت. كان مظهرها وعليها الدِّثار البائس الذي لا يكاد يغطى ظاهر السركبة، والبنس في شعرها ويداها الضاربتان إلى الحمرة، المنتفختان كضفدعتين، والخائرتان على بطنها يوحى بالخشونة والقبح:

- هل القانون سيئ، يا سيدى؟

لبس العجوز البالطو ولف الملفعة حول رقبته دون أن يجيب، فى أوقات معينة، كان حب الاستطلاع لدى الفتاة يشير أعصابه. قال وهو يقترب من الباب:

- عندما تتعلمين القراءة ستعرفين كل هذا الأشياء. ثم أضاف: لا تنتظريني، يا بنتي، سأعود متأخراً.

بعد أن ضمّه مساء المدينة، فكر في "لوثيتا" من جديد وفي جولاتها المسائية معه، عندما كان يتناول بالتحليل النقدى فوهات بالوعات المطر وسلال المهملات العامة والأركان التي بها قاذورات فتنهره قائلة: "إلوى، أنت لا تعمل الآن؛ هذه الأشياء تخصهم". وتعنى "هم" العمدة ونواب مجلس البلدية. لكن العجوز لم يكن يتنصل أبدا، تحت أية ظرف، من صفته كموظف في البلدية، بالرغم من أن "كرّسكو" -زميله في القسمكان ينكل به بعد ذلك عندما كان يرفع إصبعه السبابة ويشهره في وجهه مخبرا إياه أنه دخل مجلس البلدية بالصدفة البحتة، بينما كان على أمثاله من الشباب خوص غمار الاختبارات. كانت "لوثيتا"، روجته، تقول له: "للوى، دع القمامة في حالها وإلا لن أخرج من البيت ثانية معك". لكن ميوله كانت أشد منه قوة. ذات مساء، توقف العجوز "إلوى" في الميدان الكبير، وابتسامه راضية تتدلى من بين شفتيه. "ماذا؟"، سألت "لوثيتا" المتحفزة دائما.

أشار إلى عربات النظافة المجديدة وإلى مكانس الخَلَنْج\*. قال مزهوًا: «ما ام أة، لقد استخدمنا هذه الخامات لأول مرة».

"لوثيتــا"، امرأته، لم تفهــمه أيضــا وقتهــا. صاحت غاضــبة: «بالله عليك، يا "إلوى"، دع التفكير في القامة وإلا سيصيبني الجنون».

كان يقول له العم "إرمنس"، الذي عاش معه العجوز، عندما لم يكن عجوزا وقتها، بأنه ورث الاهتمام بشئون البلدية عن أسلافه، حيث أن والده، الذي لم يكن قد صار بعد والده، كان دائم التوجه إلى الصحيفة المحلية مطالبا بالحفاظ على أصول اللياقة. أحيانا كان العم "إرمنس"، الذي كان بدينا قليل العافية وملازماً للجلوس، يعرض على العجوز، عندما لم يكن كذلك وقتها، إحدى الصحف الصفراء التي يرجع تاريخها إلى السنوات الاخيرة للقرن الماضى. كانت توجد قصاصة يقرؤها العم إرمنس بلذة خاصة، وعند الانتهاء من قراءتها يقول: "يمكن أن يكون "ثربانتس" بل "إلوى نونيث" والعبارة الاخيرة فيه تقول: "ألا يوجد نظام يحدد للعمال التوقيت المناسب لإجراء عملية إفراغ سلال القمامة التقليدية تفاديا لإيذاء إحدى الحواس الخصص للمارة في الساعات الأولى من الليل؟". والد العجوز، على حد تعبير العم "إرمنس"، كان يتمتع بموهبة أدبية، لكن العجوز، على حد تعبير العم "إرمنس"، كان يتمتع بموهبة أدبية، لكن النونيث" يبددون دائماً ما لديهم من مواهب.

كان "موروخيل" -رميله في القسم- ينتظره بجانب صيدلية "دييجيث". في المواجهة ولدت لافئة جديدة مضيئة: «جاسهار، خردوات- عطارة»، تصبغ الرصيف ببريق مرتجف ضارب للحمرة. "موروخيل"، الفئى الدقيق المنضبط، ذو الملامح الصارمة كان قد أسر

<sup>\*</sup> الخَلْنُج: إسم نبات - المترجم.

فى أذنه اليوم السابق بما يلى: "سيحضر العمدة، دون إلوى؛ فقد كنت دائماً محل تقديره". "موروخيل" من هؤلاء الشبان النموذجيين الذين يرون فى زوجاتهم أمهاتا لأولادهم فقط، ومن هؤلاء الذين يُفَضُلون طموحاتهم على مقاس السلم الوظيفى. وإذا صاغ "كرّاسكو" فى المكتب إحدى أفكاره الثورية، مثل قوله بأن صندوق التكافل ما هو إلا نوع من السرقة، فإن "موروخيل" لكى يخفف من وقع العبارة يسرع بالتأكيد على أن صندوق التكافل ليس نوعا من السرقة بل صندوق للتوفيد. كان جلد "موروخيل" ضاربا إلى الشهبة كما لو كان لحمه آخذ فى التلاشى، وكان يرتدى الملابس الداكنة لأن الفاتحة على حد قوله عير حضارية بالمرة مثل التسكع بالشوارع والصراخ فيها أو الغناء بصوت عال.

كانت تنتظر مجموعة صغيرة أمام قهوة "لوريانو" فأسرع العجوز وقال لـ "خيل": -هاهم رجال لجنة التحكيم. آمل ألا يكون العمدة قد وصل قبلنا.

لكن العمدة كان في الصالة، جالسا إلى المائدة المُعَدّة للمادبة، وعند رؤيته للعجوز نهض واتجه إليه فتردد العجوز لأنه، بالرغم من خبرته، لم يكن يدرك الطريقة الملائمة للتصرف أمام رئيس له خارج نطاق مسمارسته لاختصاصاته، ومدّ يدا متواضعة وباردة، تخترقها عروق صفراء منتفخة، لكن العمدة تجاهلها وضمّه بكامله إلى صدره في مودة:

- ظننتك ستعملها فينا ولا تأتى- قال له وهو يغمره بابتسامة عريضة وبشوشة.

 الأطعمة وأخد جرعة أخرى من النبيد الفاتح، بدأ يفور بداخله حماس يقترب من العدوانية. ولكى يمارس الكلام قال للعمدة: "أتمنى أن يكون كل ما قيل عن تثبيت العاملين بقسم النظافة مسجرد إشاعة، فلنا مع الأسف تجربة قريبة ومحزنة في هذا المسجال". لم يعترض العمدة بينما كان شدقاه يمضغان الطعام، أما "دون كاستور" رئيس القسم فقد أقر بأن «ما حدث عام ١٩٤٨ كان تجربة مريرة، وأن ضم جميع العاملين إلى التشريع الوظيفي مأزق خطير".

امام العجور كان "كراسكو" يعد كرات صغيرة من لباب الخبر ويجعلها تتدحرج دون توقف على مفرش المائدة. كان العجور يعرف أن "كراسكو" يريد أن يقول له "يا متملّق"، لكنه لم يعره اهتماما وغير من نوعية النبيذ، أخذ جرعة من النبيذ الأحمر الطبيعى لأنه، علاوة على ذلك، أراد أن ينسى عبارة "ييبى باشكيث" التى تقول "أن المحاش هو ردهة انتظار الموت" والتى عادت لتؤلمه، وكان الأصوات تتسلل عبر الضباب، تناهى إلى سمعه حديث من جهة اليمين عن الأطباق الطائرة وأخر من جهة اليمين عن الأطباق الطائرة وأخر من جهة اليسار عن زيادة الرواتب والأجور وعندئذ فكر في "جويتو"، ابنه الصغير، الذي رحل وهو في الثانية والعشرين، مثل "باثكيث"، دون انتظار في الردهة، وصاح ليجتلى: "خلال خمسة أعوام سنسافر إلى القمر دون صعوبة تذكر". أشار إليه "بيريث أعوام سنسافر إلى القمر دون صعوبة تذكر". أشار إليه "بيريث بايستير"، مساعد لجنة التحكيم، بإصبعه الإبهام وقال: (شوفوا العجوز)، لكن العمدة اعترف بأن العصر الذرى يمكن أن يحدث ثورة في اشياء كثيرة، ومن بينها نظافة الحواضر.

انفرجت أسارير "مارتينيتو"، سائق عربة الرّش وقال: "الأطباق الطائرة ستغسل الشوارع". عض "دون كاستور" شفته السفلي لأن "مارتينيتو" تعود انتهار فرصة ريّ الحديقة لكي يحمل الأطفال للفسحة في عربة الرش

مقابل ريالين على كل رأس\* وقد قامت الهيئة بتحذيره مرارا لهذا السبب. بعد قليل من الوقت، مدّ العمدة يده بخفة من خلف ظهر العجوز ونقر بها على كتف "دون كاستور" فنهض وقال بصوته الغير منسجم النبرات، نتيجة لتلف أحباله الصوتية عام التيفود، «أنهم يودعون "دون إلوى" هذا المساء، لكنهم لا يقولون له مع السلامة بل إلى اللقاء، وأن "دون إلوى" بعد ثلاث وخمسين سنة من الخدمة المتواصلة سيجد في الهيئة دائما داره لأن القانون مهما عظمت سطوته لن يستطيع التغلب على المشاعر والأحاسيس».

انتعش "دون إلوى " بإسراف العواطف الذى بدر من "دون كاستور" والتصفيق الحماسي لزملائه، وعندما دعاه العمدة لإلقاء بعض الكلمات، وقف على رجليه متكورا بعض الشئ، تنحنح بافتعال، مسح مقدمة أنفه بطرف المنديل وقال بصوت حاد أنه عندما هم بحضور هذا الحفل جال بخاطره اليوم الذى استخدمت فيه الهيئة عربات النظافة الجديدة ومكانس الخَلَنْج لأول مرة، وكيف أنه توقف يومها وقال لزوجته: «أنظرى، يا "لوثيتا"، لأن "لوثيتا" هو إسم زوجته، وعندها ثارت ثاثرتها وطلبت منه عدم ذكر القمامة بتاتا والاستصاب بالجنون. لكنه كان يفكر في القمامة لأن الموظف الحق يجب أن يفكر في شئون وظيفته كل ساعة. ولا يقتصر فقط على ساعات الخدمة وكيف أنه عندما قال لزوجته: انظرى، يا لوثيتا، ليطلعها على مكنسة الخَلْنْج فإنه كان يفعل ذلك بنفس الحماس الذي يقدم لها به فرشاة أسنان اقتنيت حديثا».

دحرج "كسراسكو" كرة جديدة من لباب السخبز على مفسرش المائدة، فأغلق العجوز عينيه وتوارى خجلاً خلف كتف "دون كاستسور". انتهز العمدة فرصة إمساك السعجوز عن الكلام لكسى يعدل من جلسته، لكن

<sup>\*</sup> الريال (Real) عملة أسبانية قليمة، وكان يساوى ربع بيزيتة- المترجم.

ابتسامت الودودة أخذت في التحوّل إلى تعويجة مبهسمة كلما طال حديث العجور. وعندما كرر "دون إلوى" للمرة الثالثة -قوله بأن الموظف الحق يجب أن يبرهن على صفته الوظيفية في كل آن لأن المكتب يجب أن يكون امتداد للبيت والبيت امتدادا للمكتب تحولت التعويجة المبهمة لفم العمدة إلى ايماءة بنفاذ الصبر.

كان صوت العجوز مثل وقع عكاز يرتطم بالأرض في رتابة. بدا وكانه في غييبوبة. لم يحظ أبداً، ولا في ليلة زواجه، باهتمام أحمد لسماع كلماته، وفي غمرة هياجه، لم يلاحظ نحنحة "مارتينيتو" المفتعلة؛ ولا ابتسامة "كراسكو" الساخرة؛ ولا النفخة الكاذبة التي يسوى بها "بيريث بايستير" -مساعد لجنة التحكيم- عقدة رباط العنق؛ ولا التثاؤب المكتوم لرئيس القسم، دون كاستور؛ ولا "فلاش" المصور الذي يمطره بوابل من الومضات عن كشب؛ ولا حتى الضربات الوقحة التي يسمدها العمدة لمحافة المائدة بلفافة صغيرة كان قمد أخرجها من جيب سترته. وعاد العجوز إلى التأكيد بأن شباب هذه الأيام يعتبرون العمل لعنة وأن الموظف المحدة وأنه في اليوم الذي أطلع فيه روجته على مكانس الخلَنْج الجديدة فإنه كان يفعل ذلك بنفس الحماس الذي يقدم لهابه. . . . .

نزع العمدة غلاف اللفافة الصغيرة، وعندما انتهى، ضغط على ورقة الغلاف بشدة فاحدثت صحجا. بدا العجوز وكأنه استيقظ فحجأة واستقرت حدقتاه المحتبتان على يدى العمدة العصبيتين، نظر العمدة إلى ساعته، وعندئذ، تنحنح العجوز بافتعال، مرر المنديل على طرف أنفه وقال إنه، لكى ينهى حديثه، يريد فقط أن يقول إنه دائماً اعتبر المكتب امتداداً للمنزل، والمنزل امتداداً للمكتب وإنه أحس، عند تركه للهيئة، وكأنهم أخرجوه من بيته وإنه، فيما بعد، كلما شاهد عربة الرس أو عربة الكلاب

أو العربة القلاّب سيذهب قلبه في إثرهم، لأن عربة الرّش أو عربة الكلاب أو العربة القلاّب كانوا مثل قطعة منه وأنه لا يريد أن يثقل عليهم أكثر من ذلك. نهض العمدة متناقلا فأوقف التصفيق الفاتر للحاضرين بمجرد أن بدأ، ودون أن يعطى للعجوز وقتا لكى يطوى المنديل الذي انتهى من تمريره على طرف أنفه، أخرج من العلبة التى نزع غلافها حديثا ميدالية فضية وقلدها للعجور، في نفس الوقت الذي كان يردد فيه:

- اعتبر السيد الوزير أن تفانيك في الخدمة لمدة ثلاث وخمسين سنة بلا انقطاع يجعلك أهلا لهذه القلادة التي أضعها على صدرك نيابة عنه.

ثم ربّت على كتفه، ابتسم بفظاظة، صفق ثلاث مرات فى غير حرارة، نظر إلى ساعته من جديد ثم أسر فى أذن العجوز: «ببساطة كان حفلا مثيراً للمشاعر».

نهض الجمع واكتفى العجور، الذى كان يتهيأ للتعبير عن امتنانه للمكافأة، بالابتسام وبهز رأسه مرتين علامة على الرضا. عند الباب ربت المارتينيتو"، سائق عربة الرش، على كتف العجوز إلوى وغمز له بعينيه ثم قال: «خد بالك من الميدالية وغطيها كويس». وضحك الجميع وعندئذ، اقترب "بيريث بايستير" -مساعد لجنة التحكيم- وقال: «تصبح على خير، أظنك في غاية الرضى». كان العجوز يُؤمِّن على كلامهم ويدع في استسلام يده المضاربة إلى الصفرة والمرتجفة تعتصرها الأيدى، وهكذامر عليه الجميع في صفّ، وأخيراً، عانقه "كراسكو" بحرارة مفتعلة وقال له" «باختصار، لقد بقيت أيها العجوز دون وظيفة كما بقيت أنا دون أب». وانفجر في الضحك، لكن المجموعة كانت قد أخذت في التفرق وعاد البرد ليهبط فوق العجوز، برد غريب ينبعث من داخل الجسد ليتفرع بعد ذلك في العروق والعضلات والأعصاب لكي يتسرب في المساء ليتفرع بعد ذلك مسام الجلد. أحكم الملفعة حول رقبته وتنحنح وانتزع مصباح

الشارع من طرف أنف بعض الومضات الحيّة. كان يتصاعد من مسجرى النهر ضباب كثيف دقيق فظهر عمق الشارع وكأنه حاجز ضبابى. سمع خطوات رملائه تتلاشى على البعد وعندما أمسك "موروخيل" بذراعه من الخلف أرجع رأسه فزعاً:

- آه إنه أنت ! قال مبتسما .
- لقد كان حفلاً جميلاً . أهنئك على كلمتك قال «خيل».
- هيا قال العجور ثم أضاف بعد ابتسامة خجولة -: تعتقد . . . تعتقد، حقاً، أنها كانت كلمة مناسبة ؟

كانت الرطوبة تخفف من وقع أقدامه على الأسفلت :

- كانت جميلة، هذا ما أعتقد - تابع "موروخيل" - في مثل تلك الحالات، من المناسب إفساح المحال لحديث القلب. وأنت تركت القلب يتحدث فمضى كل شيء على أحسن وجه. بمعنى أن كل شيء سار على ما يرام فيما عدا الأخطاء التي وقعت من "مارتينيتو". كان عليهم منع أمثال هؤلاء الناس من الحضور.

رفع العجوز رقبة البالطور لكى يخفى سروره. تملكه إحساس عميق بالغبطة، كأنه طفل كان هدفا للتكريم منذ قليل. قال، فجأة، وهو يمسك عن السير، لامسًا بخفة ذراع «موروخيل»:

- يحتمل أن أكون قد شربت أكثر من اللازم، لكنى حاولت التحدث من القلب. شيء آخر لا، ولذا أعتقد أن ماقلته صحيح لأن كلامي كان نابعا من القلب.

كان ينظر بإصرار نحو "خيل" الذى استأنف السير محاولا جر العجوز خلفه، لكن العجوز بمجرد أن تقدم بضع خطوات عاد إلى الوقوف والنظر إلى "خيل" ثم سأله فجأة:

- أتعرف ما كان يقوله صديقي "باثكيث" عام ١٩٣٠؟
  - -ماذا ؟ استفسر «خيل».
- -كان «باثكيت» يقول أن المعاش هو ردهة الإنتظار للعالم الآخر، ما رأيك ؟ تململ «موروخيل». حاول من جديد استئناف المسير، لكن الضغطة الخفيفة ليد العجوز على ساعده أجبرته على التوقف. تأمل عينيه المنهكتين ثم قال:
- ترهات ! وبما أن التردد قـد ظهر على وجـه العجـوز فقـد أضاف بحرارة: - أكاذيب !

بدأ العجور وكأنما دبت فيه الحياة :

- هذا ما أظنه. لقمد رحل «باثكيث» نفسمه دون انتظار في الردهة. وابني «جويتو»، في الثانية والعشرين من العمر.

كانا مثل شبحين بين الضباب، ينتصبان وسط الميدان الخاوي. أحس العجوز بغصة في حلقة، وأخيراً اعترف:

-يجور أن «باثكيث» كان مبالغاً،لكن الورقة الحمراء قد طالعتنى في دفتر البفرة \* قبل الحفل بساعات.

على حدقتيه المرتجفتين تعلقت بقايا من طمأنينة. أضاف بصوت حاد:

–(لسَّه) باقی خمس ورقات.

ترك نفسه لم «خميل» يسحبه بعمد أن أخذه من ذراع. كمان العجود «إلوى» يتحرك متعثراً، مظهرا مقاومة غريزية، لكن عندماهم بالإصرار على وجهة نظره، أمطره «خيل» بوابل من الكلمات:

<sup>\*</sup> دفاتر البَّفْرة التى كانت تستخدم فى لف التسبغ (وخاصة بعد الحرب الأهلية الأسبانية ، رمن أحداث الرواية) كان يحتوى معظمها على ورقة حمراء قبيل انتهائه بخمس ورقات. وكانت هذه الورقة الحمراء بمثابة تحذير للمستهلك بقرب انتهاء الدفتر. وأظن أن نفس النظام كان متبعا فى أوراق البفرة فى مصر حتى وقت قريب المترجم.

- ترهات. اليوم رجل فى السبعين ليس عجوزاً، وضع هذا نصب عينيك، يا «دون إلوى». قال القانون سبعين مثلماكان يمكنه القول تسعين. المعاش مكافأة.

اليوم رجل في السبعين ليس بعلجوز. يمكنك الآن تخصيص وقتك فيما يحلو لك؛ لهواية التصوير مثلاً.

بينما كان يثب فوق البلاط، رمق العجور بطرف عينه صديقه الذى يشب جلده الأصفر الضارب للخضرة - بفعل الصيام وضوء المصابيح الفاتر- جلد ميت. كان ضغط يد «خيل» على ساعده يزداد بمضى الوقت. وأمام بوابة بيته تركة فانتهز العجوز الفرصة لكى يمرر المنديل على أنفه بنعومة. أرقته فكرة البقاء وحيدا في غرفته. قال بعناد في محاولة لكسب بعض الوقت:

- لازالت هناك خمس ورقات يا «خيل».

كانت المفاتيح تصلصل في يده المرتجفة. أخذه «خيل من منكبيه، لكي يعيد إليه حماسه، وقال:

- مجرد رغبة في الكلام. بعـد أن تنام ستـفكر بطريقة أخـري. إنه العشاء والنبيذ والميدالية وما إلى ذلك. تصبح على خير، يا «دون إلوى».

لكنه لم يكن قد وصل إلى الناصية عندما أحس بوقع خطوات وراءه. كان العجور «إلوى» يخب في غير رشاقة في ظلمة الشارع وعندما وصل إلى محاذاته كان يلهث بصعوبة وابتسم له وكأنه يطلب العفو. وضع المفاتيح في جيبه وقال متلهفا:

- إذا لم يكن لديك مانع يا «خيل» سأرافقك إلى بيتك. لقد أكلت كثيراً في العشاء، ومن المناسب القيام بجولة.

فى بيت من القرن الماضى ينفتح رأسيا مسقط موحش للضوء تضفى عليه الأصوات والضحكات التلقائية للخادمات حيوية وبهجة. وبالنسبة للفتاة «ديسى» فإن ذلك المسقط يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التى تربطها بالحياة. كانت تمضى يوميا عدة ساعات وهى مستندة بكوعها على حديد الشرفة، تثرثر مع رميلاتها. وعادة مايحدث هذا عند المساء، فى الوقت الذى يخرج فيه العجوز للفسحة مع صديقه عيسي. كانت تصيح فيها، الذى يخرج فيه الامارثي»، التى تخدم فى الدور الثالث: «هيا، يا حلوة، لو قلت لواحدة أنك؛ لارلت ترتبطين بالعجوز مقابل مائتى بيزيتة فلن تصدقك».

اعتمادت «لامارثي»، صديقتها التي تعمل في الدور الثالث، على ان تدس أنفها فيما لايعنيها. وعلى سبيل المثال، فقد كانت «لامارثي» تؤكد بأن العجور مليء بالغرائب ولكنها كانت تقول ذلك بلهجة ساخرة ومجعدة فمها كما لو كان العجور ممثلا بالهوام بدلا من الغرائب.

لكن «لاديسِ» كانت تعرف أن لكل إنسان عيوبه و«لامارثي» نفسها، بعد السير عدة مرات في الممشى الرئيسي للحديقة أمسيات الآحاد كانت تضطر للجلوس على حافة الرصيف، حتى في شهر ديسمبر، لأن قدميها مفلطحان ويؤلمهما الحذاء.

وعلى أيه حال فإن العجوز لم يكن أكثر امتلاء بالغرائب من أى كاثن آخر، والدليل على ذلك، أن غرائب العجوز لم تكن تتجاوز الحد ولم تكن تطير النوم من عيني «لاديس».

وهكذا، فإن حساسية العجوز الشديدة للبرد ووضعه السروال والصديرى والسترة على الغطاء؛ أو نومه دون خلع المنطقة والجورب؛ أو بقاؤه راكعا خلال نصف ساعة بعد الأكل لكى يسهل عملية الهضم ؛ أو تمضيته الآحاد المشمسة في المشرفة لالتقاط صور والكاميرا فارغة ؛ أو صحوه المبكر عند الفجر - في الربيع والصيف - للتغوط بين الأشجار الكثيفة للحديقة، كانت أشياء لا تسيئ إلى أحد ولاتعكر صفو الغير.

قد يكون الأمر أسوأ من ذلك لو صعد إلى رأس العجود المشى لمدة ساعة يوميا حافى القدمين على أرضية الحمام الرطبة لعلاج صداع الرأس، كما يفعل مخدوم «لاتاسيا»، أو مجرد الذهاب إلى القهوة بعد العشاء كما يفعل مخدوم «لامارثي».

صحيح أن مخدوم "لامارثي" لم يكن أرملا ولهذا فهى لاتظل وحيدة فى البيت بالرغم من خروجه كل مساء. ولم يكن فى مقدور "لاديسى" تحمل وضع مشابه فهي- بالرغم من انتفاء صفة الجبن عنها - تخاف الوحدة منذ طفولتها وخاصة أثناء الليل.

ومن هنا فقد طلبت اليوم السابق من «لامارثی» مصاحبتها لأن سيدها ذاهب لحفل تقاعده وسيعود متأخرا. واستجابت «لامارثی» - كالعادة - دون مزيد من الرجاء، ولكن بعد أن تأخر العجوز تركتها وحدها مع صريرالأثاث الموحش والدتك - تك السريع والمتواصل للساعة المعلقة في الصالة.

لم تمر «لاديسى» بمثل هذه الساعات. وبما أنها كانت قصيرة النفس، حسب ادعاء زوجة أبيها، وقد غطت نفسها بالملابس حتى منبت شعرها فإنها كانت على وشك الاختناق عدة مرات. ورغما عنها، وجدت نفسها تفكر في «لا أدريانا»، جامعة الصمغ وفي موسى، الفتى الذي

احترق وجهه فى فرن الهندباء والذى كان يطوف بشوارع القرية وهو ملفوف بملاءة لتخويف الناس خلال الليالى التى كانت تدق فيها الأجراس للتذكير بأوراح الموتي. مر وقت لم تكن "لاديسى" تميز فيه بين الـ تك. . تك السريع لقلبها وبين الـ تك-تك المتلاحق لساعة الصالة وعندئذ همت بالصياح لكنها لم تفعل وبدلاً من ذلك تكورت فى سريرها وأخذت تصلى . بالصياح لكنها لم تفعل وبدلاً من ذلك تكورت فى مريرها وأخذت تصلى . رددت ٢٣٦ مرة "مع الله أنام، مع الله أستيقظ، مع عذراء لاجيا والروح القدس"، لكن صورة " لا أدريانا"، جامعة الصمغ، كانت تتراءى لها من جديد بعد كل مرة تنتهى فيها من ترديد تلك الصلوات. تكرر هذا حتى سمعت مفتاح العجوز فى القفل فاستسلمت للنوم راضية.

لم يدر بخلدها الآن لوم «لامارثی» لأنها تركتها وحدها. فقد كانت «لامارثی» تعمل مثل حمار وبین عملها وقدمیها المفلطحین كانت تختتم الیوم وهی فی حالة یرثی لها. وعلی كل، فقد عاملتها «لامارثی» دائما كاخت لها وعندما وجد «أوتیكیو»، الحارس- المُحلّف\*، أباها میتا فی قناة الساقیة و كتبت لها أربعة أحرف، من القریة، أجابت «لامارثی» بمجرد وصول الخطاب حتی أنها ذهبت لاستقبالها، بعد أسبوعین، علی محطة أتوبیس القریة عندما علمت بموعد وصولها. كانت «لامارثی» ابنة عم «فیفین»، صاحب الطاحونه، و «لامارثی» نفسها هی التی بحثت لها عن عمل فی بیت العجوز.

وبغض النظر عن تصرفاتها فقد كانت «لامارثي» تعاملها كفرد من العائلة. فكانت تقرأ لها خطابات أختها «لاسلبينا» – امرأة «الأوتربيو» وتكتب أيضاً الردود التي كانت تمليها عليها "لاديس" وتتأخر في إعدادها، أحياناً أكثر من أسبوع. كانت «لامارثي» مستعدة دائما لتقديم

<sup>\*</sup> الهندباء: نبات يستخدم بعد تجفيفه كوقود للأفران البلدية (مثل عفش الأرر)- المترجم. \* المُحلِّف: عضو في هيئة المحلفين التي يُرجع إليها قبل النطق بالحكم في السقضايا، كما هي العادة في المحاكم الغربية- المترجم.

الخدمات، وهذه حقيقة. حتى عندما وصلت «لاديسي» من القرية منذ عامين وهي تحمل صرة في يدها، فإن «لامارثي»، التي ذهبت لانتظارها على محطة الأتوبيس، أقرضتها ٢٠ بيزيتة لكي تعجل بشراء حقيبة حتى لاتمثل بين يدى العجوز وكأنها امرأة من الشارع.

ومن جهة أخرى، فقد كانت "لامارثى" تعرف عن "مانويل" الكثير مثلها. وفي مسقط النور ظلتا تقولان "مانويل" بالرغم من أنه لايوجد أحد بالقرية يعرفه الآن بهذا الأسم، فلم يعد "البيكاثا" يسمى "مانويل" منذ أن قام، وهو في السادسة من العمر، باستئناس عقعق كان قد اصطاده من على شاطيء النهر، وقد أخبرتها "لاسلبينا"، أختها وزوجة "الأوتروبيو"، قي خطابها الأخير أن "البيكاثا" سيلتحق بالجيش في فبراير وعندما تحدثت "لاديس" في هذا مع "لامارثي"، تدخلت الحقيرة "لاتاسيا"، التي تخدم في الطابق الأول، قائلة بأنه من الأفضل الجلوس لانتظاره لأنها ستعب من الإنتظار واقفة. عندئذ فقدت "لاديس" أعصابها، تشبثت بقضبان الشرفة وصاحت بصوت ملتهب: "القليلي بُقّك، يا مؤذية".

فى مرات أخرى كانت تقول لها "لاتاسيا" من مسقط النور أن ما تسعى وراءه هو إرث العجور. حقيقة، كانت "لاتاسيا" إمرأة وضيعة وسمعتها سيئة بين الجيران، والأكثر شفقة منهم كانوا يجزمون بأنها أجهضت مرتين، لكن "لامارثى"، التي لم تكن على خلاف معها، كانت تؤكد بأن "لاتاسيا" تحيض دما متخشرا وهذه مصيبة مثل الولادة بعاهة مستديمة. ولم تكن "لاتاسيا" ترد بنعم أو بلا. أما إذا زاد الأمر عن ذلك فتضحك أو تقول: "لأنى أستطيع؛ أمّا عليكي كلام!».

عرفت "لاديسِ" كـثيــراً من الفتيــات ولم تجد واحــدة منهن، مهــما أوتيت من مواهب، مثل "لامارثي" لها

<sup>\*</sup> بيكاثا (picaza) معناها: تَقْعَق، وهو طائر ينتسب للطيور الجارحة- المترجم.

نقاط ضعفها مثل العجوز ومثل "لاكايا"، زوجة أبيها، ومثل كل بنى البشر، لكن "لاديس" كانت تستميح لها العذر. كان يؤلمها فقط قول "لامارثى" لها -عندما تختلف معها- أنها أكثر فظاظة من حوض بئر. وكان هذا يوجعها فى الصميم، ما أوجعها فى الصميم الليلة السابقة، قول "لمارثى" لها بأن نوعية المفرش الجديد الذى اشترته أقل مما رأياه معا الخميس السابق حيث أن "لامارثى" كانت تقول ذلك بدافع الحقد، لأن راتبها أكبر من راتب "لاديس" ولم يسعفها أبداً فى شراء أشياء ذات فائدة.

كثيرا ما كانت "لامارثي" تقول لها:

- تكسبين القليل، يا حلوة، لكنك تستغلينه جيدآ.

حقا، لقد كانت "لاديس" تجمع أشياء للغد. في أقل من عامين اشترت بالإضافة إلى المفرش، بياضتين للسرير، منشفتين، ثلاث ملاءات والمحقيبة. وعندما بسطت المفرش الليلة الماضية ولمسته "لامارثي" وقالت لها أن نوعيته أقل مما شاهداه معا الخميس السابق، كانت على وشك الانفجار. لكن "لامارثي" كانت تتمتع بهيمنة عليها بحكم معرفتها للقسراءة والكتابة، وتحكمها في مواسلاتها، ولقضائها عشرة أعوام في المدينة. ولأجل كل هذا كتمت "لاديس" غيظها، وإن كانت لم تفلح في إخفاء نشوتها أمام اللون الأزرق الناعم للمفرش واعترفت بخجل:

- إنه لتلك الليلة.

- مع "البيكاثا"؟

رفعت رأسها متحدية:

وهل هناك غيره؟

→ و "ماتيلدي"، يا حلوة؟

- هذه للكلاب. (بس ييجى) "الپيكاثا" الجيش وسأنسيه إسمها، سترين استلقت "لامارثي" على السرير السنفرى وهى تمسك بأصابعها المتشابكة ركبتها البيضاء المكتنزة، أطبقت عينيها المائعتين، اللتين كانتا مثل قطعتين غير متلائمتين من الزجاج المحدب، ثم قالت:
  - لتلك الليلة سأشترى قميص نوم شفاف مثل قميص سيدتى.

أشارت "لاديس" على نفسها بعلامة الصليب:

- تقدرين على ذلك!
- هيا، يا حلوة، إنت جايبة منين؟
  - هذا لا يليق بك.

أطلقت "لامارثي" ضحكة:

- في تلك الليلة لا مجال لما هو لائق أو غير لائق.

تحدثنا بعد ذلك عن "أرخيه ميرو" العَريّه ف الذي يطلب ود "لامارثي" ؛ عن "لاتاسيا" وعن "الپيكاثا". وإذا كانت "لامارثي" قد صعدت قبل أن يعود العجوز فقد كان هذا، ببساطة، ومن بين أسباب أخرى، لعدم تحمل المرأة لآلام كعبيها. أيام الآحاد، أثناء التمشية كان يحدث لها نفس الشئ؛ إذا لم تجلس، انفجرت. لكن "لاديس" كانت تغض الطرف عن كل هذا وعما هو أكثر منه إذا تطاولت "لامارثي" على العجوز، وشرعت تقول أنه ملئ بالغرائب وأنه بخيل وأنه كذا وكذا.

لم تكن "لاديسِ" تجهل أنهم يدفعون أكثر في بيسوت أخرى، لكنها كانت على قناعة تامة بأن حرية التصرف التي تتمتع بها لها ثمن. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان يمكن وصم العجوز بأى شئ فيما عدا البخل. الأمر، ببساطة، أن فاقد الشئ لا يعطيه. وهذا ما كانت تعيده

على أسماع " لامارثى " فى مسقط النور لكنهما كانتا تضطران لتغيير مجرى الحديث لأن " لاتاسيا " كانت تدس أنفها وتصيح: "ما تريدينه هو إرث العجوز، لكن يبدو لى أن أملك سيخيب ". كان بإمكان " لاديس "، الفتاة، أن تقول بصوت عال جداً أنه لا يوجد فى المدينة من هو أتفه كلاما من سيدها. أنه لا يتحفظ عند الأكل ولا تهمه النظافة، ولا يتناول فطوراً فى الصباح لأنه كان يقول أن المعدة هى الجزء الذي يتأخر فى الاستيقاظ ومن السوء مفاجأته بطعام.

من أجل هذا كانت "لاديسِ" تستمتع إذا قالت لها "لامارثی": "أنا دمی متعکر، يا حلوة، لقد عَنفانی اليوم». فلم تكن تعنف أبداً، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان يمكنها الغناء بصوت عال أثناء عملها دون أن يضايقها أحد. كانت تقبض مائتی بيزيتة، لكنها تتمتع بمميزات تفتقدها الأخريات. وبغض النظر عن ذلك. فلم تكن "لاديس" أكولة، وفي كثير من الليالي كانت تدلف إلى الفراش دون عشاء حتى تُعفى نفسها من العمل الذي يستوجبه تقشير بيضة.

غير أن المعجور قد تحمول مؤخراً؛ فلم يعد يغنى أثناء المحلاقة، ولم يعد يلتقط صوراً دون فيلم من الشرفة. وعلاوة على ذلك، فقلد مضى عليه أسبوع لم يشرب فيه اللبن قبل النوم حتى لا يسمن. كان يقول لها: «العجائز يعيشون على الهواء، يا بنتى، لا تقلقى». لكنها كانت تنهره:

- هل أنت مريض؟
- لا ، يا "ديس".
- نعم أنت مريض، اعترف.
  - لا ، يا "ديس".

- لا نبدأ بلا ثم يظهر العكس بعد ذلك.
  - قلت لا، يا "ديس".
  - لماذا لا تشرب اللين، حينئذ؟
- ليست لدى رغبة، يا بنتى، هذا كل شين.
- اعبث كما يحلو لك، وسترى إلى أي مدى سيصل إليه هزالك.

لم تكن تقص على "لامارثي" شيئاً من هذا. لن تتصور "لامارثي" أبدا أنها تشعر بالوفاء تجاه العجوز، ولن تفهم "لامارثي" أبدا أن الود بين امرأة ورجل يولد في ثالث مرة تغسل له فيها الجوارب.

كانت "لاديس" تدرك بداهة أن الود يتخذ أشكالا متعددة لكى يعلن عن نفسه. فبين الذى تشعر به تجاه "البيكاثا" والذى يربطها بأختها "لاسلبينا"، امرأة "الأوتروبيو"، والدَّفْعة المشوبة بالحرص تجاه العجوز يوجد بَوْن شاسع. ومع هذا، فكل ما تقدم ودّ.

بينما كان العجوز، إلوى، يكتب خطابا إلى "ليونثيتو"، الفتى، على مائدة الصالة، كانت "لاديس"، الفتاة، وبيدها المكنسة والممسحة تتأمل من فوق كتفه كيف تخربش الريشة سطح الورقة. كان الحبر يجرى فى سلاسة على القرطاس فغضنت الفتاة جفنيها، وكأنها فى مواجهة ضوء الشمس، فى محاولة منها لفك رموز تلك الخطوط. لقد استهوتها الحروف منذ أن كانت طفلة. كان يدهشها قدرة الرجل العجيبة على اصطياد الكلمات وتثبيتها على ورقة بنفس السهولة التى كان ينتزع بها "دون فيديل"، مدرس القرية، زهرة ويعتصرها بين صفحات كتاب.

بعد قليل من مجيئها من قريتها قالت للعجوز: "أقدم إصبعين من يدى نظير تعلّم القراءة". ضحك سيدها وقتها وقال: "هذا لا يكلف مالا، يا بنتى". ومن يومها انكبت الفتاة على التعليم، لكنها لم تكن حادة الذكاء ولا سريعة الفهم فاحتاجت لسنة وخهسة أشهر وسبعة أيام لاستيعاب حروف الهجاء دون لَجلَجة. ذات مساء، اتسع عالم الحروف المتشيطين، الذي كانت تعتقد بأنها استوعبته بالكامل، حتى وصل إلى ما لا يمكن تصديقه. سألت مرتابة: "أصحيح أن هذا حرف M أيضا، يا سيدى؟". "ماذا قلت؟"، سألت الفتاة مستقصية. "ماذا قلت؟"، سألت الفتاة مستقصية. "Ma-yús- cu- la، يا بنتى"، كرر العجوز قوله.

حسب قواعد اللغسة الأسبانية فإنه إذا جاء حرف من الحسروف الأبجدية في بداية الجملة أو
 بعد نقطة أو في بداية أسسماء الأعلام أ البسحار والأنهار والمحسطات أو العدن والدول.
 الخ، فإنه يكتب كبيراً، أي: mayuscula المترجم.

ثارت ثائرة الفتاة وكأن أحداً قد داس لها على طرَف: "وماذا تكون، أيمكن معرفة هذا؟". وأوضح لها العجوز بأن (las mayúsculas) تكون شيئاً هكذا مثل ملابس العيد بالنسبة للحروف، لكن "لاديس" سألت: بحق الشياطين لماذا تحتاج الحروف إلى ملابس الأعياد، وأجاب هو: لكتابة كلمات هامة مثل أDesi، وأمام هذا، ضربت الفتاة فخذها براحتها محدثة صوتاً عالياً، مثل كل مرة تضحك فيها بشدة، وقالت: «لا تبدأ في سخرياتك». لكنها كانت مصممة على القراءة أو الموت دون ذلك وفي الشهرين الأخيرين استطاع العجوز أن يجعلها تتهجى العناوين الكبيرة الملونة في الصحيفة اليومية.

كان يسألها كل مساء: «ماذا تقول هذه الكلمات، يا بنتي؟». فتسمدّ وجهها الخشن الضارب إلى الحمرة، تعص طرف لسانها، وأخيراً تتمتم شفتاها المتشققتان: «فراذ- كو- يـ- زو- ر- شـ- لال- ريـ- دا». كانت تنظر إليه في تباه وفخر كأنها انتهت من القيام بعمل بطولي، لكن العجوز لم يكن يمهلها حتى لا يفتر حماسها: "وهنا، يا بنتى؟ ماذا تقول الكلمات هنا؟». فتنزل الفتاة بصرها. تعلوها الحمرة ثم تبدأ بعد قليل من التردد: «أحـ فاد- الز- عيم- يمـ رون- تحت- عبا- ءة- عذ- راء- الـ ييـ لار». عندما تنتـهي كانت ترفع رأسـها السمـراء فجأة وتـطلق ضحكة: «آه، يا أنا، لو تراني "لاسلبينا"!». عندما تأكد العجوز خلال الأيام الأخيرة من تقدّم الفتاة بدأ يعلمها الكتابة بالقلم. كانت الفتاة تقبض بأصابعها الخشنة على القلم وتكتب بخط ضعيف ومرتجف. وعندئذ ينصحها العجوز: «أمسكي القلسم من جانب، يا بنتي». فتهز رأسها في غـضب: «أيمكن معرفـة ما يأكله هذا؟» «مـا هو، يا بنتي؟»، سـأل. اشتاطت غـضبا: «ماذا!... هذا الذي ذكرت». شرح لهـا العجوز في تؤدة فأقبلت الفتاة من جديد على الورقة، وهي تعض لسانها، ومركزة حواسها الخمس في عملها. بعد مرور اسبوعين ظهر في مفصل إصبع "لاديس" الابهام دُمَل صغير فلم تستطع استعماله إلا لماما، من وقتها اكتشف العجوز أنه من غير المناسب أن تستخدم فتاة في الخدمة القفازين، فالقفاز، مثل حقيبة اليد والمحذاء العالى الكعب، حكر على الهوانم وسيدات الطبقات الراقية\*. وبالرغم من كل هذا فقد ناشدها العجوز: لا يمكنك الاعتماد على هذه الاحسابع، يا بنتي". لكنها أنهت النقاش بحدة: "لتمض الواحدة هائنة بزينتها إذا كانت تقبض من أجل هذا».

الأن، ترمق "لاديس" من فوق كتفها الخط الجميل للعجوز. قالت، فجأة:

- اقدم إصبعين من يدى نظير الكتابة مثلك.
- أه، أنت، يا بنتي~. مدّ يده من فوق الأوراق وأعطاها القصاصة.

نظرت الفتاة بإمعان إلى الصورة الفوتوغرافية التي جذبت انتباها ثم قالت:

- يا للعجب! لقد التقطوا لك صورة جميلة، أليس كذلك؟
- إنها من أجل الفتسى قال في لهسجسة إيضاح، وأضساف: هذا هو المسدة إلى جوارى.
  - هذا المتين البنيان الذي يدخن سيجارا؟
    - ۰۰ تاسم ،

أطلقت "لاديس" ضحكة ثم ضربت بكفها على فخذها:

لن تنكر مظاهر النعمة التي تبدو عليه.

بقصاء المؤلف بذلك أن هناك بعض الأشياء الستى تناسب طبقات اجتسماحية مسعينة، ومن
 الاشباء التي قسد لا تناسب الخادمات (مثل لاديس) تعلم القراءة والكنسابة، لما يتطلبه هذا
 من استعداد خاص المترجم.

قرأ عليها العبور، بعد ذلك، الكلمات الصغيرة المدّونة وأطلعها على الميدالية. أحس من خلال هذا الاتصال بارتياح غريب. لقد أمضى الليلة مكروبا، لم يعرف على وجه الدّقة ما إذا كان يحلم أو يفكر، فقد كانت تتحرك حوله أطياف "پيبى باثكيث"، و "جويتو"، ابنه الصغير، و "لوثيتا"، امرأته. وبعد ذلك مثلت أمامه الأوراق. المعلبوعات التى كان يعبؤها خلال مدة تزيد عن الخمسين عاما برزت من الظلمة، مثل طيفى "جالان" و "جارثيا إرناندث" اللذين كانا يحومان بالمكتب عام عشرين دون أن يتوقف عن النظر إلى طرفى أنفيهما. المطبوعات كانت تقول: «قسم النظافة: هذا الصباح... خرج من الحديقة... وصل إلى الموقع الأول... خرجت من الموقع الأخير... حمولات القمامة إلى المعقب... الخ»؛ أو «بيان العمل الخاص بيوم... كنس... ينقل لسيادتكم... الخ»، أو «بيان العمل الخاص بيوم... كنس...

عندما استيقظ أحس بألم في صدغيه ووجع في رأسه. تحقق مما إذا كانت المنطقة قد خُلعت، حيث أنه اعتاد أن يحلم عندما تبرد معدته، لكن المنطقة على خلاف ما توقع كانت في مكانها. مضى أكثرمن عام وهو ينام دون خلع المنطقة والجورب. لقد بدأت تلك العادة حينما لم يستطع الاهتداء إلى أي من القطعتين يخلعها أولا حتى لا يبرد؛ إذا خلع المبطورب ستبرد قدماه؛ وإذا خلع المنطقة ستبرد بطنه. عندئذ قرر النوم بالمنطقة والجورب، وقد قدم له صديقه عيسى المبرر حينما قال له بأن الإنسان يمكن أن يصاب بالبرد لا لبرودة الجوو في حد ذاتها بل عندما يتملكه الخوف من الإصابة به ذلك لأن الشعور بالبرد، مثل كل الأشياء، لا يتوقف على درجة الحرارة بل على الإيحاء.

عندما وجد العجوز "إلوى" نفسه تائها فى الصالة فى أول صباح بعد الإحالة إلى المعاش، فكر فى عيسى، كما فكر فى البرد الذى ينبعث من عظامه بالرغم من محاولته تخفيفه بوضع قدميه تحت الشريط المذهب الضعيف الذى يتسلل من بين شيش النافذة أو بلفهما، بعد ذلك، عند رحيل الشمس، فى الملفعة القديمة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. والأدهى من ذلك أن عقله كان معطلا أيضاً. لقد حلم بالتقاعد وهو شاب والآن، وهو متقاعد، يحلم بالشباب. كان الوقت يتوفر لديه من كل الجهات مثل ملابس فضفاضة للغاية وتصور أن جولاته المسائية مع عيسى ربما تساعده فى اختصار الساعات على مقاسه.

لكن الجولات الأولى مع عيسى بعد حفل الـتكريم لم تفلح أيضاً في حلّ شئ. لقد أصبح عيسى أنانياً منذ فترة ولم يعمد يفكر إلا في تجاوز المائة وفي معدته الكسول وفي الفتسيات اللاتي تعبرن مسرمي بصره. أسرُّ إليه "إلوى" في الأمسية الأولى: «أتعرف، يا عيسى، أن الورقة الحمراء قد طلعت لى فى دفتر البَفْرة؟»، لكن عيسى لم يعره اهتماما وأشار، بطرف العكَّار دون حميهاء، إلى فعتاة كمانت تضرب الأرض إلى جمواره بحذائها العالى. قال: «انظر، يا له من نموذج! على أيامنا لم يكن يوجد مثل هذا». لمعت عينا العجوز "إلوى" قليلاً ثم قال متألما: «لا ينطبق هذا على "لاباكيتا أوردونيث"، بالطبع». «آه، نعم»، رد عيسي، ودون أن يتوقف عن النظر إلى الفتاة رسم في الهواء بطرف عكَّازه معالم جسد "لاباكيتا أوردونيث". عاود العسجور الهجوم حسينما ذكّره بأن "پيسبين باثكيث» كان متيمًا بها وبأنه لازال يتذكر مقولة "باثكيث" عن المعاش وردهة انتظار الموت، لكن عيسى ابتسم بتباه وقال أن "پيبين باثكيث " ظل طيلة حياته مريضاً بداء العصب وأنه يتذكر، بدوره، أن "باثكيث"، في حالات الاكتشاب، كان يتغموط في بركة الحديقة بقصد تسميم الأسماك الملونة.

رجع العجوز إلى بيــته وهو غير راض، مهــدودا بفعل برد غريب. في الأمسيات التالية لم يجد عند عيسى الـمعَّاونة المنشودة. كان عيسى يبتسم دوما لأنه لا يعتبر نفسه عجوزاً وكان يردد وهو يجلد الهواء بعكازه: «إمش رويدا رويدا". لكنه لم يكن ينزل أبدأ على رغبة العجوز "إلوى". ومن جهة أخرى فإن العجوز لم يستطع التوصل إلى حالة من الاستقرار والتوازن أثناء الأصبحة أيضاً. لقد استقر في روعة، بعد كتابةالخطاب إلى "ليونشيتو"، أنه لم يبق له شئ ليفعله في الحياة. أمضي ثلاثة أيام في ترتيب صور قديمة ولصَّقها في ألبوم عتيق. كانت عملية بطيئة لأن العجوز كان يعيد بناء ذكريات طويلة حول كل صورة. من وقت لآخر كان يتوقف ويمرر المنديل على طرف أنفه. كان الجو بارداً أو كان يختلق البرودة، لكن، والحق يقال، فإن شعاع الشمس الخافت المتسلل عبر النافذة والملفعة الملفوفة حول قدمسيه لم يكونا ينفعانه بشئ. من وقت لآخر كان يصل إلى المطبخ ليعطى أوامره للفتاة، "لاديس"، وفي تلك الحالات كان بخار المكان الساخن يعيد إليه قواه. كان ينعشه أيضاً صوتها الممتلئ وشراهتها في تعلم البدائيات. لم يكن يخفي على العجوز "إلوي" أن "لاديس" فتاة طيبة، وإن كانت -مثل كل بني البشر- لا تخلو أيضاً من غرائبها الخاصة. "لاديس"، مثلاً، كانت تقدم بدون رويه إصبعين من يدها اليــمني مقــابل تعلم الكتابة، ولو فــعلت ذلك سيكون من الــصعب عليها التوصل بثلاثة أصابع إلى ما لم تستطع التوصل إليه بأصابعهاكاملة. وهذه بلاهة، كما هو بـلاهة أيضاً تصورها بأن لبس القفاريـن ليس مناسبا لفتاة في الخدمة، لأن القفار والحذاء العالى الكعب وحقيبة اليد لا تليق إلا بالهوانم وسيدات الطبقات العليا. ومن غرائبها الأخرى ملئ رأسها بالبنس يومي الأربعاء والسبت، وعلاجها للأذن الموجوعة بتوجيه لطمة قاسية إليها. لكن العجور "إلوى" كان يلتمس لها العذر. لكن يكن يجهــل وجود أخريات ينتــجن أكثــر وإن كان لا ينقص اللاتي ينتــجن أقل وتفـتقـرن، علاوة على ذلك، إلى الخـشـونة العفـيفـة وحسن المـوالاة الموجودتان عند "لاديس". منذ عـامين مضيا قـضى العجوز إلوى ثلاثة أشهر سيئة. فالخدمة المنزلية كانت في انحدار ولم يكن بيته مما يتهافت عليه لافتقاره إلى الرخاء. أخيراً، حضرت ذات صباح "لاديس" بوجه محتقن، وخصلات شعرها ملتصقة بالجبهة، مشكّلة امتدادا للحاجبين، وهمى تترنح على وقع هزّات حـقيبة السّــفَر وسألته عمــا إذا كان هذا هو البيت الذي يحتاج لفتاة كما اخبرته انها على ضمان "لامارثي". «لامارثي؟»، سأل العجوز. «التي تخدم في الطابق الثالث. لقد أمضت ثلاث سنوات في البيت وهي محل ثقة- قالت». دعاها العجور للدخول وانحنت "لاديس" لكي تحمل الحقيبة، لكنها تذكرت فجأة تعليمات " لامارثي " فنهضت وواجهته بالسؤال عن الأجر والأجازات، ارتبك العجموز "إلوى" وبالرغم من أنه كان قمد قرر إعطاءها مائة وخممسين بيزيتــة إلا أنه قال لها: "ما رأيك، يا بــنتي، في مائة وخمس وسبــعين بيزيتة عــلاوة على الإقامة والمعــيشة؟. الناس هنا تعتــاد الخروج للتنزه يومي الخميس والأحمد، لكنك لو احتجت ليوم آخر، فلن نختلف من أجل هذا». رسمت الفتــاة ابتسامة عبــوسة ثم قطبت جبينهـــا، وأخيراً، عاودت الابتـسام وقالت هذا يكفـي لأنها -وإن كان لا ينبـغي أن تقول هذا- لا تتلهف على الـشارع وليـست مُـولَعـة بالرقص. وهكذا توصل العجوز والفتاة إلى اتفاق.

تبين بعد ذلك أن الفتاة سَلسة القياد وخدومة، ومن ثمّ فقد قرر العجوز فى شهر مايو -منذ عام- زيادة الراتب خمسا وعشرين بيزيتة مكافأة لها على طاعتها وتفانيها.

لم يثلج صدر الـعجور مـراجعة الصـور القديمة كـما ظنّ. ومن جـهة أخرى، فقد كانت الصالة واسعة للغاية وغـير مرتبة وكان البرد يعض قدميه.

كانت تمسر لحظات يحس فيها العجوز "إلوى" وكأنه مُعخَدر من الداخل والخارج، غير قادر على التفكير أو اتخاذ قرار. وفي تلك الحالات كان يرى هاوية تنفتح أمام عينيه فيضطر إلى إمساك بطنه بذراعيه حتى يسيطر على الدوار. بدأ يفقد الثقة في نفسه وذات صباح -سبعة أيام بعد حفل التقاعد- وبحجة إطلاع "لاديس" على صورة "جويتو" وهو في ملابس البحّارة، ذهب إلى المطبخ وسألته الفتاة إن كانت الصورة للمرحوم، وردّ بالإيجاب، فأردفت بالدعاء له أن يكون في الجنة ونعيمها، وأجابها بأن هذه هي المرّة الأولى التي يسمع فيها مثل هذا الكلام وبأن "جويتو" كان محل عنايته وأنه لا توجد شقاوة لم تخطر على باله. وعند الوصول إلى هذه النقطة قرّب الكرسي من النار ثم جلس عليه واحتل مكانه من المطبخ.

فى البداية، استغربت الفتاة. كانت تقول مكروبة: "هيا، أفسح لى المكان". أو تقول: «دائماً تعبوق تحركاتي». أو، على أقل تقدير: «أيمكن معرفه ماذا فُقد منك هنا؟». لكن سيدها كان (يُطنِّش) وانتهت الفتاة إلى التعود، لدرجة أنها بعد ثلاثة أيام لم تكن تحسن التصرف إذا لم يكن العجوز هناك إلى جوارها يراقب كل حركة من حركاتها. عند مجيئه إلى المطبخ صباحا كان العجوز يلقى بسؤاله الذى لا يتغير:

- ألم يمر ساعى البريد، يا بنتى؟
  - مرّ منذ قليل.
    - ولا شيع؟
      - لا شئ.

كان يجلس بجوار الفسرن ويراقب في صمت تحركات الفتاة. سمعته "لاديس" ذات يوم وهو يهمهم من بين أسنانه: «ربما يكون مشغولا جدا؛ هذه الفترة من العام سيئة». سألته الفتاة حينئذ:

- عن من تتحدث إن حَقَّ لي السؤال؟
  - عن الفتي.
  - أمشغول ابنك على الدوام؟
- احكمي أنت، يا "ديس". إنه مسجل وموثق عقود في مدريد.
  - حدّقت فيه الفتاة بحدقتيها الكليلتين المتشوقتين:
    - وماذا يكون هذا؟
  - حاول إيضاح الأمر لها لكن الفتاة أعياها الفهم. قالت:
  - أختى، "لا ألفونسينا"، تعيش في مدريد. إنها أيضاً مصادفة.

كانا يستجاذبان أطراف الحديث في مودة لكن المعجور لم يكن يسظهر اهتمامه إلا نادراً. في البداية، آلمت سلبيته "لاديس". كان على العجور القاء نفسه داخل النار تقريبا لكي يصبح عنده رد فعل. كانت المفتاة تقول له: «مرة أخرى! إنك أشد حساسية للبرودة من قط ولد في اغسطس». فيوَمِّن على كلامها دون أن يفتح فسه. ذات صباح، وفي محاولة لإرضائه، فتحت "لاديس" شفاط الهواء لكنه قفز وكان عقربا لدغته:

- اغلقي الشفاط يا بنتي حتى لا تتسرب الحرارة المنبعثة عن الفحم.
- أتعنى فعلا ما تقول! -قالت "لاديس" -. هل منعوا عنك اليــومية بعد أن أقالوك إلى المعاش؟
  - بنسبة مئوية كبيرة.
  - هزّت الفتاة كتفيها ساخطة:
    - وما معنى هذا؟

- معناه أنهم لو كانوا يعطوننى من قبل مائة مثلا فإنهم الآن يصرفون
   لى خمسة وسبعين فقط (دى كل الحكاية).
  - من "الدُّوروس" (El duros)؟\*
    - أو من البيزيتات.
  - وهل الدَّفْع "بالدوروس" مثل الدُّفْع بالبيزيتات، يا سيدى؟
  - إفهميني يا "ديسِ"، لكي أبيّن لك معنى النسبة المئوية، نعم لا يوجد فرق.
- نسبة. . . ؟ ماذا قلت؟ (أمّا لك كل نادرة وأخستها!) قالت وهي تضمحك وتضرب على فخذها بحماسة.

انتهى الأمر بالعجوز -الجالس على الكرسى والملفوف بالدَّثار الرمادي الرَّث- إلى الغضب:

- ألست أنت، يا بنتي، التي تريدين تعلّم كل شيّ دفعة واحدة!

منذ الإحالة إلى المعاش وكأن العجوز غائب عما حوله. تأكد شروده للفتاة من عدم إحساسه بتجمع المخاط في طرف أنفه، ولذا وجب عليها تحذيره باستمرار: «سيدى، المنديل». كان يتمتم حينئذ بكلمة «شكراً» غير مسموعة ويتنظف بحركة آلية في شئ من الارتباك. كانت "لاديس" تضطر أحيانا لتكرار تحذيرها ثلاث مرات حتى يأخذ حذره، وبالرغم من شروده المستمر فإن "لاديس" لم تكن تخاف على سيدها الإصابة بالجنون مثل "الأپولينار"، ابن عم "الأوتروبيو"، زوج أختها. خافت عليه هذا بعد عشرة أيام، عندما تلعثم العجوز ذات مساء بشئ، وهو زائغ البصر، عن ورقة حمراء ودفتر بَفْرة. انتفضت "لاديس" كلها وصاحت فيه:

- سیدی، هل أنت بخیر؟

<sup>\* &</sup>quot;دوروس" (Duros) جمع "دورو"، وهو قطعة معدنية فئة الخمس بيزيتات- المترجم.

## بدا وكأنه عاد إلى نفسه:

- بخير، يا "ديس". لماذا تصيحين هكذا؟ لست أصما.

أخذت الفتاة نفسا عميقاً. خافت للحظة أن يكون قد حدث له ما حدث "للأبولينار". فالمنظرة هي نفس النظرة وإن كمانت نظرة العجود ليست ذاهلة ومُهددة. هكذا بدأ "الأبولينار" وذات مساء عندما وصل إلى البيت قال لأمه: «أماه، الفرس العنبية كانت على وشك أن تعضني». عندما نظرت السيدة "بيسي" إلى عينيه أرتعدت فرائضها: «أيّ فرس، يا بني؟».

"هل هناك غيرها، يا أمى، العنبية؛ الموجودة بالحظيرة"، أجاب. لكن السيدة "بيسى" لم يكن عندها أية فرس ولا أية حظيرة بل جحش هزيل وستة أزواج من الأرانب. ومع ذلك، فقد سايرته: "لابد وأن تكون قد فعلت لها شيئاً، يا بنى، فالحيوان شديد الانقياد". واصل كلامه: "أقدم لها العلف كل ليلة، يا أماه، أقسم على هذا. أيمكن أن أفعل معها شيئاً أخر؟". في اليوم المتالي عزلوا "الأبولينار" ومنعوه من لقاء أحد. كانوا يموكدون في القرية على أن الجنون أصابه لأن الريف يطبق على أنفاسه بعد أن ذهب إلى المدينة ولم يجد فيها ما يناسبه. لكن ما حدث لسيدها مر دون مضاعفات. في السبعة أيام الأخيرة لم يعمد إلى النظر بتلك الطريقة المقلقة أو إلى الحديث من استنه عن أشياء لا معنى لها. من جهة أخرى، لم تفطن "لاديس" إلى أن الشئ الوحيد الذي يتوق إليه العجوز هو الدفء. فمنذ أن كان طفلا والعجوز نصاكر، وجد "إلوى" ينشد الدفء بغريزته ومنذ أن كان طفلا، مدفوعا بقدر ماكر، وجد نفسه مضطرا لتبديل مصدر الدفء مثلما يبذل قميصا\*.

كلمة السادف المستسخدمية هنا لها مسعنيان: الدف الحسي المنبعث من الحسرارة أيًا كان مصادرها: والدف المسعنوي الناجم عن الاتصال بشخص معيين أو عن العيش في أسرة.
 والكاتب يقصد المعنى الثانى: المترجم.

كان من الممكن - لأى سبب- ألا يحدث تغيير في حياة "لاديس" لولا الفيضان الرهيب لعام ١٩٥٢. لكن الإنسان لا يستطيع الفكاك من قدره.

كان العجوز "إلوى " يسألها كل صباح:

- ألم يمرّ ساعى البريد، يا "ديس"؟
- مرة ثانية؟ -كانت تقول-. ماذا تريدني أن أقول لك!
  - آسف، يا بنتى؛ لقد نسيت.

ثم يقترب العمجور من الفرن ويمدّ يديه الضاربتين إلى المصفرة فوق لوح الفرن:

- الجو جميل هنا.

أخذت الفيتاة المحجن وقلبت جسمرات المجمرة. كانت فتحيتا أنف العجوز تصدران بريقاً متقطعاً. اشتدت النار. نبه العجوز:

- حذار، يا "ديس"، اغلقى تيار الهواء. حرارة الفحم تتسرب دون أن نشعر بها. وقفت الفتاة أمامه ويداها المنتفختان القصيرتان تستريحان فوق بطنها مثل ضفدعتين:
  - أتعنى ما تقول؟
    - ردّ العجوز:
  - لا أمزح، يا بنتي.

قالت لهن "لاكايا"، زوجة أبيها، عندما عشر "أوتيكيو" (الحارس-المحلّف) على جثة والدهن: «الآن، عليكن مـد يد العون والتعود على الصيام». ووقتها كانت أختها "لاألفونسينا" تنتظر أيضاً وبفارغ الـصبر خطابا من صديقتها "لابالن" بعد قرارها بالعمل في مدريد. وكانت تسأل كل صباح: «ألم يأت خطاب؟».

فترد عليها روجة أبيها: "مين حيكتب لك، يا بوذ الإخص!". لكن "لاألفونسينا" تلقت أخيراً خطابا من "لابالن" تقول لها فيه: "تحصلين هنا على ضعف الأجر وتجدين المكان الذى تنفقينه فيه"؛ وعندها قررت "لاألفونسينا" السفر إلى مدريد، لكن "لاديس" -الأكثر حساسية بين أخواتها- ظلت في القرية لأن السفر يرهقها ولانها لا تطيق الابتعاد عن "البيكاثا" بأميال كثيرة. حدث كل هذا بعد فيضان عام ١٩٥٢، وإنصافا للحقيقة يمكن القول بأنه لولا حدوث هذا الفيضان الرهيب لكان من الجائز ألا يتغير شئ في حياة "لاديس". لكن الإنسان لا يستطيع الفكاك من قدره.

والآن، عندما كان العجوز يدخل المطبخ كل صباح، وهو ملفوف في الذّار الرمادى الرّث ويسال مستقصيا: «ألم يمر ساعى البريد، يا ديس؟»، كانت الفستاة تجتهد في صرف تفكيرها في "لايكا"، زوجة أبيها، وفي تسلطها القاتم لكي تفطن إلى وجود أشياء في الحياة أسوأ من عناد العجوز وعندئذ تتسلح بالصبر ولا ترد عليه ردا سيئا. كان مجرد تصور الفتاة بأنها تحت السلطة الاستبدادية لـزوجة أبيها كـفيلا بزعزعة كيانها.

وعلى خلاف ما تقدم، فـقد كان يروق لها تذكّر جولاتهـا المساثية مع البيكاثا، عندما كـان يغنى لها بصوت مسموع، وهما جـالسان في منحدر

على جانب من الطريق أو مضطجعان فوق قش البيدر، أغنية «الريليكاريو» ولماذا تتملكنى الأحزان». كان "دون فيديل"، المُعلِّم، يقول لها أن "الهيكاثا" له صوت جميل لكنه يفتقر إلى حاسة السمع\*. كانت تضحك بشدة وتضرب على فخلها براحتها كل مرة تقص فيها هذا على "لاالفونسينا" وتقول لها: «احكمى أنت، ما صلة هذا بذاك؟ العم "فيديو" أصابه مس من جنون». ولأن "دون خيرونيمو"، القسيس، كان مقتنعا بجمال صوت "الپيكاثا" فقد اتفق معه على إحياء حفلات الزفاف والمبنائز والمآتم. لقد كان المأتم الرفيع المستوى من نصيب "الپيكاثا"، كما كانت من نصيبه حفلات الزفاف الباذخة. وبهذا توفّر للفتى دخل إضافى لكى يرافق خطيبته إلى السينما أو للمرقص. إلا أن "لاكايا" قالت للفتاة ذات يوم: «افعلى في الميدان ما يحلو لك، لكنى لو رأيتك مرة أخرى ترقصين في الجراج سأطحن عظامك».

وقد كان "دون خيرونيمو"، القسيس، من أنصار هذا الرأى وفى القدّاس وفى الجنائز كان يضبح بالصياح من على المنبر، بينما يحرك ذراعيه مثل ريشتى مروحة، قائلاً بأن أفضل مصير للجراج هو الحرق. عند الحديث عن هذه الأشياء، التى كاد ينعتها بـ«الشهوانية»، كان ينفعل بشدة ويظهرعلى شدقيه زبد أبيض وعلى درجات المنبر يتساقط رذاذ دقيق متواصل. ولم يكن "دون أولپيانو"، صاحب الجراج، على نفس هذا الرأى لأنه كان يعود به عليه تخزين عربات النقل لكل من "مارثيانو"، صاحب المصنع، و"توماس"، صاحب دكان التبغ. ولذا كان يقول يفوق بكثير ما كان يعود به عليه تخزين عربات النقل لكل من "مارثيانو"، صاحب المصنع، و"توماس"، صاحب دكان التبغ. ولذا كان يقول للقسيس: «سيدى القس»، عليك بطرح هذه الأوهام جانبا، (الفرفشة) هي

<sup>\*</sup> المقصود بالافتقار لحاسة السمع هنا: عدم التمتع بأذن حساسة للموسيقي. وهذا ما لم تفهمه الفتاة كما يتضح من تعليقها بعد ذلك- المترجم.

التى تأتى بالعائد المادى هذه الأيام». وينتحى به "دون خميرونيمو" جانبا ليوبخه ويستحثه على التفكير فى الروح، لكن "دون أولبيانو" كان يضحك مظهرا -عند الضحك- أحشاءه ويقول له: «الروح لا تأكل، يا أبونا»، وعندئذ يتعكر صفو «دون خيرونيمو» ويرفع يدا هائلة كما لو كان سيضربه، لكنه سرعان ما يتركها تسقط، دون استخدام، فوق العباءة المتربة.

بعد ذلك، كانت "لاكولويكو" -المسشرفة على المنزل- تذيع في كل مكان أن القسيس يبكى دما أثناء الليل حتى أنها أطلعت في المغسل ذات مسرة صويحباتها على كيس الوسادة وكان فعلا ملطخا بالدم، لكن "الهيكاثا"، الذي كان لا يفارق القسيس بحكم اشتغاله بالغناء، أوضح: «أنه دون الانتقاص من قَدْر السيد القس فقد لاحظ أنه ينزف من أنفه كل مرة يصاب فيها بالزكام».

فى ظل تلك الظروف اعتادت "لاديس" و"البيكاثا" الذهاب إلى الجراچ. لم يكن تحذير "لاكايا" كافيا لإقناع الفتاة، التى كانت تتصور أن "لاكايا" تكرهها هى وأخواتها لأن "ماركوس"، ابنها الوحيد، ولد عبيطا، ربما لأنها عندما تزوجت بأبيها كان عمرها قد تجاور الأربع والأربعين سنة. كان "الماركوس"، إذًا، علاوة على العبط، ثمرة فات أوانها، ولم تكن تغفر لها "لاكايا" ولا لأخواتها ما تتمتعن به من عافية، ولا لزوجها، "الجالو"، جَعُلها في مرتبة الاحتياطي. اعتادت أن تقول لجيرانها: «يعلم الله ما أعجب "الجالو" في الملعونة أختى».

ومن ناحية أخرى فإن "لاديس" وأخواتها لم يتقبلن هذه الفعلة النكراء. كان أصدقاء "الجالو" يقولون له في الحانة: «ألم يكفك ما مضى من الزواج بداهية فتريد الآن الزواج بأختها؟». فيؤمِّن على كلامهم "الجالو" الذي لم يكن ينزعج لأى شئ في هذا العالم لثخانة دمه: «إنه دواء من نفس الكأس». لكن "لاكايا" لم تتركه في حاله منذ اليوم الأول

للزفاف: «لماذا تناديني بناتك بإسمى (لاكايا)؟ مُرهُنَّ أن يقلن لى يا أمى». فيقول دون اقتناع: «أسمعتن؟ قولوا لها يا أمى». لكنهن ظللن ينادينها بإسمها وينشرن غسيلها القذر وظلت هي تضربهن لأتفه الأسباب، وأحيانا كثيرة، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن سبب.

كان من الممكن، على أية حال، ألا يتغير شئ في حياة "لاديس" لولا حدوث فيضان عام ١٩٥٢ الرهيب. حقيقة لم يكن للفتاة، "لاديس" أي علاقة بالفيضان، لكن "الماركوس"، أخوها النصف شقيق، الذي كان عبيطا، أخذ في الصياح من أعلى القمة:

- فليسقط المطر، ليسقط المطر، بحق عذراء الشجر.

وكان الرجال ينظرون إليه متحفزين لأن المطر سبب نكبتهم. فالنهر، الذى كان مثل خطّ ضامر يغطى مجراه نبات البوط خلال أحد عشر شهرا من العام، كان ينتفخ كالحامل كل ربيع، وفى ذلك العام انتفخ كثيراً حتى غمر الوادى لدرجة أنهم لم يكونوا يرون له حدوداً، ولا أول له من آخر، وبالكاد لم تكن تظهر من الماء، بالإضافة إلى برج الكنيسة وعش اللقلاق، سوى أربعة أسقف محدبة على وشك الإنهيار. ومع كل هذا، لم يكن لـ ماركوس "، العبيط، من عمل سوى الصياح وهو يتطلع إلى السماء:

- فليسقط المطر، ليسقط المطر، بحق عذراء الشجر.

ومع الصياح يتنامى فى قلوب المزارعين حقد متفجر لأن المطر سبب شقائهم. أحيراً، قال "براكسيدس"، الثعلب، لأمه:

- قولى لابنك يخرس؛ وإلا، فلست مسئولا عن العواقب.

احتدّت "الكاما":

- ما ذنب المسكين؟ يكفيه ما هو فيه من تعاسة. أليس كذلك؟

أما "دون خيرونيمو"، القسيس الذي يشبه بشحوبه وقامته الفارعة الصلدة والطين على عباءته مينا خرج توا من قبره فقد كان يستحثهم على السجود والدعاء لله بأن يقلع المطر، كما كان يؤكد لهم أن الفيضان عقاب من السماء على الذنوب الكثيرةالتي يقترفونها أيام الأحاد والعطلات في المجراج. وبما أن الفيضان كان قد فاجا "دون أولبيانو" في المدينة حيث ذهب لتغيير أحد إطارات الجرار الزراعي، فلم يتمكن "دون خيرونيمو" من الاحتدار ضد شخص معين وكان يتحدث في وداعة واستسلام دون أن يتولد الزبد على شدقيه.

لكن "ماركوس"، العبيط، واصل في عناد:

- فليسقط المطر، ليسقط المطر، بحق عذراء الشجر.

بدأت المجموعة القاتمة، المُكوّمة فوق القمّة بصحبة الأمتعة القليلة التى نجت من الفيضان، تفقد أعصابها شيئاً فشيئاً وكلما وقف غلام وصاح بتلقائية: "انظروا، هذه عنزة السيد "پولى" " مشيراً إلى كتلة منتفخة مثل فقاعة تسبح دون هدف فوق سطح الماء اللامع، ينبثق من أى مكان ذراع قوى ليُحلسه بلكمة قاسية. بدا "الماركوس" وكأنه الوحيد الذي يستمتع بما يحدث هناك، لكن "براكسيدس"، الثعلب، كانت تعتريه لحظات يكاد أن ينفطر فيها وعندما انتزعت المياه الهادرة بقرته الدَّاجنة من الحظيرة وتقدّمت هذه، منتفخة كمنطاد، يؤرجحها النيار حتى توقفت، محصورة بين الأفرع العالية لشجر الجوز، على بعد عشرين مترا من القمة، شرع "براكسيدس" في ضرب رأسه. بحجر والسبّ واللّعن من بين أسنانه وكلما نظر إلى البقرة انتفض كمن به مس من جنون وعندما صاح الماركوس" مرة أخرى: "فليسقط المعلر، ليسقط المعلم، بحق عذراء الشجر"، التفت الثعلب إلى "لاكايا" وهو في غير وعيه:

- أسكتيه وإلا سأسكته أنا.

وبما أن أحدا لم يحرّك ساكنا، فقد نهض "براكسيدس" بكل ما لديه من رباطه جـاش، قبض على المـنراة التي كـانت بيده وغـررها في بطن الصبي ثلاث مرات بينما كان يصيّح وهو يقهقه: «هكذا سيتعلم».

لا يعنى ما تقدم أن "لاديس" تعطى الحق للثعلب، براكسيدس، أو تنفيه عنه. لم تكن تعطيه أو تنفيه أيضاً عن أخيها النصف شيق الذي كيان، في نهاية المعلاف، عبيطا. لكن الذنب يقع على عاتق "لاكيايا" لولادته بعد فوان الأوان وعلى أبيها لزواجه من امرأة مثل تلك.

أما ما حــدث بعد ذلك من دخول "البراكسيــدس" السنجن وإقلاع المطر أخيراً، وعودة الحياة لتدبّ في القرية، فإنه لم يُفد في حل المشكلة.

أتلفت المأساة أعصاب "لاكايا" فكانت تمضى الوقت في مداعبة فَردة من الحداء الذي كان يلبسه "الحماركوس" يوم الفيضان. وإذا حدث والتقت بزوجها، الذي يبدو أن المصيبة لم تؤثر فيه لثخانة دمه، تقول له وهي تنتحب نحيباً أقرب إلى الثغاء:

آى، يا له من ولد جميل هذا الذي فقدت!

وإذا كانت إحدى الفتيات هي التي التقت بها بدلا من "الجالو" كانت "لاكايا" تقول لها أيضاً:

آى، يا له من اخ جميل هذا الذي فقدت!

حدث هذا مع "لاديس" ذات يوم كانت فيه عكرة المزاج فالتفتت نحوها وردت:

- بل نصف أخ وفوق هذا عبيط.

عندئذ سددت لها "لاكايا" صفعة أفقدتها الوعى لمدة خمس دقائق. منذ ذلك الوقت ومع قدوم الشتاء تبدأ الأذن اليمني في الطنين والرّشح ولا تسمع بها الفتاة حتى مجيئ الربيع. وبالرغم من هذا فقد تحمّلت "لاديس" هذيان "لاكايا" حتى جاء مساء، بعد هذه الواقعة بشلاثة أشهر، عثر فيه "أوتيكيو"، الحارس -المحلّف، على "الجالو" غريقا في قناة الساقية.

فى البداية، تحدث سكان القرية عن حادث انتحار، لكن "دون في البداية، تحدث سكان القرية عن حادث انتحار، لكن "دون فيديريكو"، الطبيب، نفى هذا لأن الأمر ببساطة يتلخص فى أن "الجالو" أغمى عليه أثناء شربه من قناة الساقية ولأن دمه كان ثخينا جدا فلم يستطع الجرى فى العروق؛ تماما كما يحدث للساقية التى يمتلئ باطنها بالطين فلا يتدفق منها الماء.

منذ ذلك الحين بدأ شــملهن يتفرق. "لأدورو"، الكبــيرة، تزوجت من "الأنطونيو" وذهبت لتعيش في "لاباريّا". "لاسلبينا"، الشالثة، أعلنت عن اتفاقهــا مع "الأوتروبيو"، الذي يمتلك أرضاً لا بأس بهــا على الجانب الآخر من النهر، على الزواج في الـخريف، لكن "لاكايا" تدخلت وقــالت بينما لم تؤد الأغلبية منهن ما عليهن من واجبات نحو البيت فلن تسمح بزيجمات أخرى. عنــدها هجم "الأوتروبيو" من الشــارع وأمسك بكل من "لاسلبــينا" و"لاكايا" وجرجرهما وراءه وانتزع المبــاركة بالزواج انتزاعا. أما "لاكاندى"، الشانية، فقد غادرت القرية ذات يوم دون أن تترك أثرا، وبعدها أخذت "لاديس" تخطط مع "لاالفونسينا" للعمل في الخدمة. تعلقت " لا الفونسينا " بمدريد عندما كتبت لها " لابالن " أخيراً وقالت لها: «تحصلين على ضعف الأجر وتجدين المكان الذي تنفقينه فيــه". لكن "لاديس"، الأكثر حساسية بين أخواتها، كان يوجعها الابتعاد عن "البيكاثا" بأمّيال كشيرة ولذا قررت البقاء في المحافظة وكتبت أربع كلمات لصديقتها "لامارثي"، التي تصرفت كـأخت لها، فأجابتها بمـجرد وصول الخطاب وذهبت لاستقبالها على محطة الأتوبيس حمتى أنها أقرضتهما ٦٠ بيزيتة لكى لا تمثل بين يدى العجوز دون حقيبة وكأنها قادمة من الشارع. كل مرة تتذكر فيها "لاديس" ماضيها تتكدر وتؤلمها الأذن ويلتصق شعرها بالجبهة ليشكلا مع الحاجبين كتلة واحدة. لكنها كانت دائماً تضحك، تواجه العجوز، ترفع ذراعيها كما لو كانت ستطير ثم تتركها بعد ذلك يستريحان على جانبيها في إيماءة خانعة:

- وأنا الآن هنا لأننى اخترت هذا.

بينما كمانت تتكلم "لاديس" كان العجوز يترك نفسه لهدهدة صوتها الملتهب ويظل مطبق الجفنين كمأنه نائم، ثم يفتح بكسل إحدى عيمنيه ويسأل في شئ من الفزع:

- وماذا حدث للفتى؟
  - أيّ فتى؟
- المكّار، يا بنتي، صاحب المذّراة.

كانت الفتاة تضرب على فخذها بكفِّها محدثة رنينا، وينشق وجهها، العنيد المتوحش، عن قهقهة مضيئة:

- أيّ مكار بحق الشياطين! تقصد الثعلب؟
  - هذا، يا بنتي، الثعلب.
- قبضوا عليه. لكنه ليس فتى كنما تنظن -إن عمره يقترب من الثلاثين. كان العجوز يتنهد:
  - لايزال محبوسا؟
- "لاسلبينا" تقول أنهم سيطلقون سراحه في عيد الفصح. قال المحامي أنه لم يكن في وعيه بسبب ما حدث لبقرته. وكسما ترى، فإن المحامين مستعدون للخروج من أي مأزق في الحال.

- هذا صحيح.

فى الخارج، كان الثلج يطوق أشجار المدوز ويجعل الأسطح تلمع، كما كان يخفف من وقع الأصوات والحركات فى شوارع وميادين المدينة الصغيرة؛ وعندما بدأت "لاديسِ" فى حكاية جديدة استسلم العجوز لهدهدة صوتها، أخرج المنديل ببطء من جيب الدَّثار نظف أنف بحركة آلية، وأخيراً، عقف ذراعيه النحيلين فوق بطنه واطبق جفنيه بنعومة كما لوكان سينام.

على وقع قرقرة النار في المكان استحضر العجوز "إلوى" دفء لاأنتونيا".

كانت "لاأنتونيا" حنانه الأول، فلم يمهله القدر لمعرفة والده وعن والدته لم يكن يحتفظ بصورة واضحة – أما أخته "إلينا"، التى عاش معها بضع سنوات، فقد كانت بعيدة عنه، حادة الطبع وبادرة مثل إحدى الزواحف. كان العجوز "إلوى" مثل "ماركوس"، أخ "لاديس" النصف شقيق، ثمرة فات أوانها لأنه ولد نفس اليوم الذى دفنوا فيه والده، وهي مصادفة دفعت أحد الظرفاء إلى القول في النادى بأن "دون إلوى نونيث" مات بسبب المخاض. وبالرغم من ذلك، فالحقيقة هي التالي لاستقبال السادة "كاسبب الكوليرا، وبالصدفة، في اليوم التالي لاستقبال السادة "كاستلار" و "ساجستا" و "مارتوس" و"موريت" الدكتور "فيران" في الكونجرس. اليوم السابق، اخبر السيد "كانوباس" الدكتور "فيران" أن الوزارة تقدر مجهوداته لتحرير الإنسانية من سياط الكوليرا القاسية وأنها مستعدة لتمويله بمائة بيزيتة يوميا لمساعدته في عمله. لكن، وبرغم الدعم المادى، فقد مات "دون الوي نونيث" بداء الكوليرا مساء اليوم التالي، وعلى حد قول الاأتونيا" فقد دفنوه وهو في كامل هيئته.

خلال مراسم الدفن ألقى "دون كينتين ماجرو"، القاضى، بهذه المفارقة: " أيحدث هذا الآن والوزارة تمول الدكتور "فيران" لانتصاره على الكوليرا، إنه القدر المحتوم ولا شئ غيره" عندئذ اقترب منه فى حيطة "كلميمنتى ثيد"، صاحب محل الفراءات، وقال له: "ألا تعلم خبر

"تورتوسا"؟ " تشكلت في الحال حلقة حول صاحب محل الفراءات الذي أضاف: "يقول فيران" انه سيذهب إلى "تورتوسا" لمساعدة أهلها، لكن قلبي يحدثني أنه ينوى الفرار لان دواءه لاينفع " ولا يشفع " . وسوء كان هذا او ذاك، فإن " دون إلوى نونيث " ، والد العجوز، قد انقطع الحبل الذي يربطه بالحياة عام ١٨٨٥، ودفنوه، كما تقول "لا أنتونيا " ، وهو في كامل هيئته .

قال العجوز ل " لاديس":

- كـما ترين، يا بنتى، فـقد كـنت ابن ساعـة وجثـمان والدى مـاثل أمامي. وكما يُقال فإنني حتى لا اعرفه.

غامت عينا الفتاة الخالبتان من الأهداب:

- هذا يسمى سوء حظ.

- حدث لى تقريبا نفس ما حدث للملك.

- الملك؟

- ألا تعرفين من كان الملك، يابنيتي؟

انفجرت في الضحك ، مرتابة:

- معك لا يمكن لأحد معرفة متى تتكلم بجد أو متى تسخر.

- لا أسخر، يا بنيتى. كان الملك شيئا هكذا مثل صاحب الدولة. يأمر في كل شئ ويقول: "هذا هنا وذاك هناك". "هذا يعجبني ولا يعجبني ذاك" والكل يطيعه في احترام.

كانت الفتاة تستمع إليه فاغرة الفم:

- أماه، لابد وان يكون واسع الثراء!

- تخيلي يا بنيتى كل ما يريده من غنى، لكنه فى المقابل، ويالعبث الاقدار ، لم يكن له أب.

ترددت "لاديسِ"، لم تكن تعرف ما إذا كانت تريد ان تضحك أو تغضب:

- لاتبدأ - قالت، أخيراً-. الكل له اب حتى الاشد فقرا.

ومع ذلك، فالملك، يا بنتى، لم يكن له اب، هذه الحقيقة. لقد مات ابوه قبل خمسة اشهر من ولادته وعندما ولد دثروه بملابس سوداء. ما رأيك؟ عاصرت "لاأنتونيا" مصائب الاسرة حتى انها كانت تضع كل ليلة بعض الاطعمة سرا على رف الخزانة، لانه منذ ان بدات المنغصات كانت "إيلينا"، اخت العجور، تتحجج بان الطعام لا يدخل لها فما.

ومن جهته، فإن العجوز "إلوى"، الذى لم يكن وقتذاك سوى مخلوق ضئيل وعليل، كان يمضى الوقت فى المطبخ مع "لاأنتونيا" التى كانت تسأله مرارا لكى تشغله: "ماذا تريد أن أقص عليك اليوم، يا وسيم الوجه؟" ويجيب الطفل: "حكاية إمابو" يا "انتونيا".

- اتعرفين حكاية "إمابوت" يابنتى؟ - سأال العجوز "لاديس" ذات صباح بينما كان ينظر إلى الاسطح التي يتسلقها الصقيع وإلى المداخن التي تخرج زفيرها بصعوبة تجاه تجاه السماء الرصاصية.

حكاية (إيه)، ياسيـدى - ردت الفتاة مـترقبة -. الواحـدة منا تمضى
 حياتها في القرية وانت تعرف كيف تكون القرى.

عندنذ اوضح لها العور أن "اماأبوت" كانت مغنية رائعة الجمال وعندما ماتت تركت ملابس تقدر فقط بشروات طائلة. لكن الفستان الأكثر بهاءً، المرصع باللؤلؤ البراق والاحمجار الكريمة والذى ارتدته أثناء غنائها

للأوبرا المفضلة لديها، إستخدم كفن لهاوعندما انتهوا من وضعه عليها بعدما شقوه من جانب أضرموا فيه النار تنفيذا لوصيتها. وبعد ان احترقت إماأبوت"، بما عليها من فستان، لم يتبق منها سوى رماد قليل، وضع أصدقاؤها الرفات في صندوق من الذهب الخالص وحملوه إلى أختها وقالوا لها: "مس كلارك"، هذا ما تبقى من أختك".

تخيلته "لاديسِ" وهو طفل. احمرت بالتدريج، ثم رفعت يدها نحو فمها وتمتمت "ياللعذراء!" بصوت منطفئ، غير مسموع تقريبا. سألت أخيرا:

- وبماذا أجابت "مس كلارك"، يا سيدى؟

لم يكن العجور يفعل سوى اقتفاء أثر "لاأنتونيا":

-خمني أنت. ويضيف قائلاً: "يالضاّلتنا! "، أو شيئاً من هذا القبيل.

فى مرات أخرى، وعلى ضوء لمبة الغار الخافتة، كانت "لاأنتونيا" تحكى له، أثناء انتظارهما لعودة أخته "إيلينا"، قصة "روباتشول". لقد لاحقوا "روباتشول" لأنه كان دائم التورط فى الجرائم والاعمال المشيئة وعندما أمسكوا به قدموه للمحاكمة وحكم عليه بالاعدام. ويوم تنفيذ الحكم ايقظه الحارس فى الثالثة والنصف صباحاً قائلاً له: "روباتشول"، انهض، إنها الساعة" لكنه استدار نصف استدارة على الخيشة لغلبة النعاس عليه وكان على الحارس هزه ست مرات والصياح فيه مرات أخرى مماثلة: "روباتشول، أفق حانت ساعتك"، لكى يستيقظ.

لم تكن تطرف للصبى "إلوى" عينا، كما لا تطرف عين "لاديس" الآن والعجوز "إلوى" يقص عليها الحكاية. كان الصبى "إلوى" يسأل متعجلا: وبماذا أجاب "روباتشول"، يا "أنتونيا"? وتواصل "لاأنتونيا" كلامها" قال: طيب بس من غير زعل). ارتدى "روباتشول" ملابسه وحلق ذقنه ومشط شعره ثم مشل أمام الحارس وقال: "أنا جاهز، وعندئذ

اقترب القسيس وسأله: "روباتشول"، ستكون بعد قليل في ذمة الله، ألا تريد الاعتراف؟». لكن "روباتشول" بصق وقال: «الغربان فيما بعد». وأراد أحمدهم أن يعصب عمينيه لكنه استعمد وقال: «لا تفكر في هذا». وعندمما سقطت السكين فوق عنقه نظر نحو القسيس وصاح: «تحيا الجمهورية الشعبية!». ثم تدحرجت رأسه نحو الذّلو ومن همناك تابعت الصياح، وهي منفصلة عن الجسد والعينان جاحظتان: «تحيا الجمهورية الشعبية!».

تمكنت "لاديس" من السيطرة على رجفة وهي تسال:

- هل يمكن أن تتحدث الرأس وحدها، يا سيدى؟

-- حسبما رأينا، يا بنتى. ابن عم "لاانتونيا"، الذى كان عضوا فى لجنة تنفيذ حكم الإعدام، دعا على نفسه بالموت إن كان ما يقوله غير صحيح.

إلى جوار "لاديس"، في المطبخ، كان العجوز "إلوى" يستحضر دف، "لاأنتونيا"، مثل بخار اصطبل لاذع ومعتم. على خلاف ذلك، فإنه عند الاستيقاظ كل صباح في السرير الواسع يشعر بوجع اسنانه من الصورة الباردة لاخته "إيلينا". لم تعسدر أبداً عن أخته "إيلينا" بالرغم من رابطة الدم وكبسرها عنه بخمس وعشرين سنة لفتة تعينه في الحياة أو تشعره بالدف،. ومع ذلك، فإن العجوز "إلوى" لم يكن يحمل لها أية ضغينة، بالدف، ومع ذلك، فإن العجوز "إلوى" لم يكن يحمل لها أية ضغينة، لأن "إيلينا" أخته، ومثلها "سوثيسو" روجة ابنه "ليونثيتو"، لم تختارا شخصيتهما، وعلاوة على هذا فهناك اشخاص قد ولدو ليمدوا غيرهم بالدف، وأخرون ولدوا لتلقيه. لكن "إيلينا"، بهجرانها، لم تكن هي التي تنبثق عنها ذاكسرته، بل الشعور فقط ببرودتها. كان شعورا مبهما، لكن المعجوز، لكي يهسشه، فإنه كان يستخذ وهو جالس في السرير الوضع الدفاعي الغريزي للجنسين، وعيناه مصوبتان نحو إطار المنبه. وبهذا الدفاعي الغريزي للجنسين، وعيناه مصوبتان نحو إطار المنبه. وبهذا الشكل، كان يحل محل الإحساس بأخته ما علق بالذاكرة من الالتزامات

الماضية للوظيفة: «في التاسعة والنصف -كان مُدوَّنا- رَفْع دفتر التوقيعات». وبعد هذا بقليل: «في العاشرة إلا الربع؛ تقديم التقرير للأمانة العامة». ثم: «في العاشرة والنصف، تقرير بالأعطال وإخطار السجل العام».

في بعض الأحيان، والصباح لم ينصرم، كان يصطنع النوم، وبين أطياف الغَفْوة، كانت تبرر واضحة المعالم المطبوعات التي ظل يعبؤها بدقة خلال خمسين عاما: «قسم النظافة»، «سير العمل»، «تأشيرة حارس مقلب القمامة». حلم ذات مساء بأن "كرّاسكو" أرسل إليه بكوُّمة هائلة من المطبوعات وقال له برصانته المعهودة: "إذا لم تملؤها جميعا لن تغادر المكتب؛ هذا أمر من "دون كاستور"». استيقظ فزعا، يلفُّه العرق، خَدرَ اللسان. منذ الإحالة إلى المعاش، والعجور "إلوى" يعاني من الكوابيس دون حاجة لارتخاء المنْطَقة. كانت بدُّعـة كريهة. اعتاد أن يحلم بإصبع "كرّاسكو" المُتَّهِم أوّ بالقمامة التَّى تتكوم فوقه ولا تجعله قادراً على تحريك إصبعه أو أصدار إشارة احتجاج. سابقا، في حياة "لوثيتا" زوجته، كان يحلم، أحيانا، أحلاما واعدة. لدرجة أنه حلم مرّة بأنهم نَصّبوه عمـــدة والكل يناديه بصاحب السعادة وكان هو يناشدهم بآلام المسيح أن يُعُدلوا عن ذلك وينادونه بـ "إلوي" أو "دون الوى " على الأكثر آلأن هذا يتناسب مع طبيعته في التصرف. لكن " لوثيتا " ، زوجته ، كانت تنهره وتوصيه بترك مرءوسيه ينادونه بصاحب السعادة لأنه إذا أعطى الشقة للناس انتهى بهم الأمر إلى التسجرؤ عليه. لكنه عندما استيقظ، كفاه رؤية وجـه زوجته وهو مغطى بالخمار ليعرف أن ما مضى كان مجرد حلم.

حدث له نفس الشئ الآن عند نظره إلى الـمُنبِّه. لكن الكوابيس تطارده في الآونة الأخيـرة حتى وهو مستيقظ، ولكي يفـر منها كان يضع نفـسه بحركات خرقاء داخل الدِّثار ويلجأ إلى المطبخ. ويمحرد أن يصل إلى هناك كان دفء " لاأنتونيا " يطغى على برودة المطبوعات وبرودة "كرّاسكو" وبرودة أخته "إيلينا". وكان يسأل:

- ألم يمر ساعى البريد، يا "ديس"؟
  - مرّ منذ قليل.
  - ولا شئ، يا بنتي؟
    - لا شئ.

كان يجلس على الكرسى وسرعان ما تبدأ قرقرة الجذوات فى قمهر تحجره الداخلى شيئاً فشيئاً. كان يغمض عينيه كما لو كان ينبش رفات الستين عاما الأخيرة من حياته:

- " لاأنتونيا " لم تكن سيئة، يا بنتى. كثيراً ما كانت تقول لى: «الكليتان توجعانى، يا وسيم الوجه».
  - أكانت جريئة لهذا الحدّ! تقول لك يا وسيم الوجه.

كان العجوز ينهرها:

- وهل فى ذلك شئ يا "ديس". لم أكن سوى طفل وقتها. وكنت أسألها: "أين توجد الكليتان، يا "أنتونيا"؟». فتفك أررار فتحة الفستان وتكشف لى مكانهما. كانت "لاديس" ترفع قبضتها إلى فمها وتهز رأسها مرارا كما لو كانت توبخ طفلا:

- هيا، يحتاج هذا لشعجاعة كافية.
- لماذا، يا بنتي؟ -كان العجوز يسأل مستقصيا.
- مرّة ثانية! (بقى لك عين تسأل؟) -كانت الفتاة تقطع الحديث.

حقيقة أن العجوز استطاع بفضل "لاأنتونيا" إنقاذ سنوات خمس من طفولته. زوج أخته كان يدعى "أليخو" وكان هو يناديه بكلمة يا عم. كان للعم "أليخو" جسد عملاق وذراعا قرم وفي كل مرة يرجع فيها مخمورا كان يحمل هدية لأخته، لكنها كانت تخرج إلى باب المخدع مُلوَّحة بصليب وتقول بصوت جنائزى وكأنها تطرد روحا شريرة: "ابتعد عنى، أيها الشيطان». عندئذ كان العم "أليخو" يذهب، في وداعة، إلى حجرة الصبى ويخلع ملابسه على ضوء الدهليز حتى لا يرى الصبى، لو كان ساهرا، عورته. وبالرغم من ذلك، ففي بعض الليالي كان الصبى يميز، في الظل، عورته وذراعيه الصغيرين وكأنهما بلا مفاصل عند المرفق وشعره الكث، وعندما يطفئ النور ويسمع عمه يحدث نفسه ويبكى أحيانا وشعره الكث، وعندما يطفئ النور ويسمع عمه يحدث نفسه ويبكى أحيانا

في المساء، تحت الضوء المترنح لمصباح المطبخ الغازى، كانت "لاأنتونيا" تحضر سلة الملابس وتقول له: «أدخل الخيط في الإبرة، يا وسيم الوجه، فلم يعد النظر يسعفني». فتلمع عينا الطفل "إلوى": «بخيط أحمر، يا "أنتونيا"!». فتهز كتفيها القويين وتبتسم: «بخيط أحمر؛ لنزعه بعد ذلك وضع خيطا أبيضاً بدلا منه، إنه لحياكة ملابسي الداخلية». وهناك، وهو جالس إلى جوار "لاأنتونيا"، كان يستمع لحكاياتها الكئيبة أو يتحدثان عن مشاكل أخته وزوجها. كان الصبي يقول لها أحيانا: «بالليل خرجت أختى بالصليب مرة أخرى». فترد عليه: «هذه هي الحكاية التي لا تنتهي أبدا». أضاف الصبي في إحدى المرات: «بالليل أتى العم "أليخو" لينام معي وعندما أطفأ النور ظل وقتا طويلا يحدث نفسه». تركت "لاأنتونيا" الحياكة ورمقته بعينيها: «وماذا كان يقول، يعدث نفسه». تركت "لاأنتونيا" الحياكة ورمقته بعينيها: «وماذا كان يقول، المرأة الواحد...». أشارت "لاأنتونيا" على نفسها بعلامة الصليب: «يالله المرأة الواحد...». أشارت "لاأنتونيا" على نفسها بعلامة الصليب: «يالله

من هذا الهواء!. لا تذكر لأختك كلمة من هذا، أسمعت؟». «نعم، يا "أنتونيا"». «إنها معصية مغلظة، أنتونيا"». «لكنها معصية مغلظة، أيها الصغير. أنت نفسك يجب أن تعترف بها غدا لتكرارك لها الآن». «لقد قلت ما قلت لأنك سألتيني، يا "أنتونيا"». «لا يهم؛ عليك بالاعتراف غدا». «حسنا، يا "أنتونيا"».

بعد عدة أشهر، ذهب كل هذا مع الريح، والعجوز، الذى كان لايزال صبيا وقتها، وجد نفسه مضطرا لتغيير مصدر الدفء والحنان. لقد ذهبت أخته إلى "بلباو" لتعمل مدبرة منزل، ثم رحلت بعد ذلك إلى دير صديقتها "إيروينا"، وكان هذا ما تمنته دائماً. أما زوج أخته فقد هاجر إلى نزويلا بينما ذهبت "لاأنتونيا" لتعمل عند السيدة "إيمليا" حاضنة أطفال.

لاحظت "لاديس" أن العجوز، الجالس على الكرسي المستدير، ينطح الهواء برأسه. قالت فجأة:

- (حتنام، واللا إيه؟).
  - فزع العجوز "إلوي":
  - لا عليك، يا بنتي.
- لمست أنفها لمسة خفيفة:
  - سيدى، المنديل.
    - تنظف بحركة آلية.
- هيا، احكى لي شيئاً. تبدو وكأنك في مأتم -قالت الفتاة.
  - وما الذي تريدين أن أحكيه لك، يا بنتي؟
  - وضعت "لاديس" يديها على خاصرتها وهي تبتسم:
    - حكاية "إمّابو"، يا سيدي -أجابت دون تردد.

دون الخوض فى التفصيلات، فقد عاملتها "لامارثى" كأخت لها وعندما كتبت لها من القرية أجابتها الآخرى بمجرد وصول الخطاب، وبعد ذلك، لم تكد تخبرها بموعد وصولها حتى خرجت لتنتظرها على محطة الاتوبيس، وبعد ذلك أيضاً، أخذتها من يدها حكما يقولون وطافت بها أرجاء المدينة لكى تعلمها التصرف كما ينبغى. فى أعماقها، كانت "لاديس" توقّر صديقتها؛ كانت معجبة بشدة ببياض بشرتها؛ بعينها الزرقاوين الفاترتين الخاليتين من التعبير؛ بعدم خجلها من المحبندين المجدد الذين يلاحقونها؛ بعلبعها المتشيطن والمتقلّب؛ بطريقتها فى المطالبة عندما يكون لها حق؛ حتى بقدميها المفلطّحين اللذين يعذبانها أثناء جولات الآحاد التي لا تنتهى ويُجبرانها، في نهاية المعلف، على المجلوس فوق مقعد أو على حافة الرصيف ولو كنّ فى المعلم.

عادات "لامارثي" المتحضرة غمرت "لاديس" -المعتادة على البشرة الصفراء الضاربة إلى الخضرة التي لوّحتها الشمس وعلى ترويع الذباب بلطمات قاسية وعلى الصياح للمطالبة بما يخصها -بالدهشة، في البداية، وبالإعجاب بعد ذلك.

لكن، بالرغم من كل هذا، ظلَّت القرية في دمهما، ولذا فإنها كانت أحيانا تقول وهي منبهرة:

اماه، تصورى لـو أن هذا الميدان انتقل لقريتي وشاهده الناس هناك! بالرغم من أن قريتها لا تكاد تبعد سبعة فراسخ عن المدينة الإقليمية إلا أنها

كانت تتخيلها مكانا مبهما وفي غاية البعد؛ ومع ذلك، كانت القرية بالنسبة لها المَحَكُ الذي لا فكاك منه. كانت "لامارثي" تنهرها:

- إنْس القرية (بَقُه)؛ (هوه مفيش) في الدنيا غيرها!

لكن "لاديس" لم تكن تستطيع الفكاك من صورة قريتها؛ فقد كانت أقوى من رغبتها؛ بل أقوى منها ذاتها:

- تخيلي لو أن هذه السينما كانت في قريتي بدلا من مكانها هنا.

وتحت النُّقُل الباهظ لجـرأتها كانت تحكُّ إصبعهــا السبّابة في الأوسط محدثة رنينا وتضحك متحيلة وجه "البيكاثا" الذي لم يصل لأبعد من حدود "ثيريثيا"، و "ماتيلدي" و "دون خيرونيمو"، القسيس، و "لاكايا"، زوجة أبيهـا و"سلبينا"، أختهـا، و"فيديو" ووجوه الجسميع إذا وقع هذا الشئ الذي تتخيله. لم تكن "لامارثي" تكف عن كلماتها القميئة. وتظهر دائما تشددها مع العجوز: «هيا، لو قلت لأحد أن العم البخيل هذا يستخدمك نظير مائتي بيزيتة فلن يصدق». كانت "لاديس " تسكت، أو، على الأكثير، تُعَلِّق دون حماس: «(شوفي) يا "مارثي"، هذا الأمسر يخصني؛ (وما فيش حدّ) له عندى حاجة». في تلك الحالات، كانت "لامارثي" تُصعّد الأمور: "قولى له على الأقل يشترى لك ثيابا، أن (يدعبس) في جيبه». كانت "لاديس" تتحمل في صمت كلمات صديقتها المصوَّبة كالطلقات نحوها لأنها كانت تعرف أن العجوز لا يفيض منه شئ ولم تكن تريد أن تعـتصره. وبالرغم من ذلـك، فقد طلبت منه ثـيابا منذ ستة أشهر لأن الدِّثارين اللذين أحضرتهما معها من القرية كانا يستحقان أن يُقَدَّما صدقة لمسكين وفوقهما خمسة ملليمات، واشترى لها العجور مئزرا ووعدها بشمراء فستان وخُمفّين بفلوس المنحة. لمكن المنحة وصلت ولم يقدّم العمجوز تفسيرا. كانت الفيتاة تحسّ بأن الوقت، بعبد الإحالة إلى المعاش، ليس مناسبا. قبل هذا بليلتين ضبطت العجوز وهو ينتزع مصباحي الصالة والمرحاض من مكانهما. ارتبك العجوز عندما رآها وقال من فوق الكرسي الذي كان عليه: «ما نفعله هنا في النور يمكن فعله في الظلام، أليس كذلك، يا بنتي؟».

قام بعد ذلك بتفريج همّه فى آلة التصوير. بعد عشرين يوما من إحالته إلى المعاش، وجمدته "لاديسِ" فى الصالة وقد قلب كل شئ فيها رأسا على عقب.

اعتاد قبل ذلك على تمضية الآحاد المشمسة في الشرفة وأخد لقطات (على الفاضى والمليان) بآلة التصوير الفارغة لكنه لم يعتد إقحام نفسه داخل البيت. عندما رأى الفتاة توسل إليها حتى تجلس على الكنبة وتظل بلا حراك لعدة ثوان لأنه سيلتقط لها صورة نادرة. تركت "لاديس" المقشة وأخذت مكانها على الكنبة وهي مشدودة للغاية ثم سألته بابتسامة مصطنعة بينما كانت تنظر شزرا إلى الآلة:

- جد هذا أم هزل، يا سيدى؟

وَارَبَ شيش النافذة لكي يدخل شعاع الضوء.

طبعا هزل، یا بنتی، ثمن الفیلم الیوم یقدر بثرورة.

## قالت:

- لو تصنع في معروفا ذات يوم وتلتقط لي واحدة حقيقية.

كانت "لاديس" تحلم بإرسال صورة إلى "سلبينا" لكى تقوم بإيصالها إلى "الپيكاثا". بالرغم من عدم موافقة "لامارثى" على هذه الفكرة، إلا أن ما يُسقال عن "الهيكاثا" وعلاقته الجديدة بـ"ماتيلدى" قد أفقدها صوابها. وعندما تنفرد بنفسها لم تكن تفكر في شئ آخر. كانت إذا رأت

السماء تُنشَقُ، ذات ليلة، عن نجمة مُذيَّلة، تهتف في سرِّها بحماس بالغ: «ليحبني "البيكاثا"، ليحبني "البيكاثا"!». فقد علموها منذ أن كانت طفلة بأن من يعبر عن أمنية في تلك اللحظة يتحقق له دائما ما يريد، وحب "البيكاثا" لها يعتبر حلمها القديم. لكن "لاسلبينا"، أختها وروجة "الأوتروبيو"، قد كتبت لها مؤخراً: «أعرفك بأن "البيكاثا" و"ماتيلدى" من الصيف وهما في غاية الانسجام». ولذلك فإن "لاديس" وهي لاتزال توكل النجوم الشاردة نجواها، كانت تتمتم دائما، بمجرد أن تُنهي النجوم مشوارها في السماء، وعيناها غائمتنان قليلا: «أماه، ياله من رجل وغدا». حقيقة، أنه فيما عدا مهرجان "لوس كينتوس" واحتفالات عدراء "لاجيًا" ويوم "سانتا أجيدا" الذي تأمر فيه النساء، لم تكن "لاديس" تحن إلى القرية. ولم يكن يؤلمها بُعاد "البيكاثا" أيضاً. "البيكاثا" عند المحتفاره على البعد، كان مَجْمعًا للفضائل. فلم يكن، عند تذكره في المدينة، تفوح منه رائحة الاصطبال، ولم يكن يمشي وكأنه يُجرُّ، ولم المدينة، تفوح منه رائحة الاصطبال، ولم يكن يمشي وكأنه يُجرُّ، ولم

بمعنى أنه كلما تأقلمت "لاديس" مع المدينة كلما طفا على مخيلتها "پيكاثا" متحضر ومُرَفّه، مشابه، إلى حد ما، للأبطال الذين كانت تعجب بهم في السينما مساءً بعد آخر.

لم تكن "لاديس" تكثر من الذهاب إلى السينما حتى لا تبدد راتبها. «إذا دخلنا السينماكل يوم، فعلى الراتب السلام»، كانت تقول لصديق تها "لامارثي". وعندئذ توبخها صديقتها: «يا بخيلة؛ ما فائدة النقود إذن!». لكن النقود بالنسبة لـ«لاديس» كانت فعلا ذات فائدة. ففي سنتين ونصف فقط اشترت بياضتين للسرير، فوطتين، ثلاث ملاءات، مفرشا أزرقا وحقيبة لتحفظ فيها متاعها. ومن جهة أخرى فهي تريد أن تشتري قميصا وسترة من الصوف المشغول لأن "لاسلبينا" كتبت لها قائلة: «أعرفك بأنه

في فبراير على الأكثر، سيلهب "البيكاثا" إلى المدينة لأداء الخلمة العسكرية». كانت الطلبات كثيرة، ولذا فإنها كانت تفضل التجوّل في الشارع جيئة وذهابا، متأبطة ذراع "لامارثي"، تشدُّ من أزرها فكرة الإبقاء على الراتب من أجل أشياء أكثر فائدة. ومن جهة أخرى، كمان للتجوال في الشارع بواعثه وأسبابه. فالمُعجَّنَّدون يُسْتَبْدُلُون كل عام وقد كانت معجبة بالعسكريين، بمشيتهم المتأنية ذات الإيقاع. كانت تفضل، وإن لم تُعرب عن ذلك صراحة، جنود سلاح الفرسان لأنهم يذكرونها، على نحو ما، بـ "البيكاثا". لم تكن الفتاة تعنى بتحليل الأسباب، ولو فعلت لتوصلت إلى أن وجه الشبه بينهما يكمن في رائحة الاصطبل التي تنبعث من كليهما. كانت "لامارثي" على عكسها، تفضل جنود سلاح المشاة، ربما لأن تجاوزهم حدودهم -خاصة إذا كانوا قد تدربوا على يد العريف "أرخيميرو" -كان يسعدها سمعادة بالغة. وعلى خلاف هذا، لم تكن "لاديس" تغفر أدنى تبجيرؤ لا من جنود سيلاح الفرسيان ولا من جنود سلاح المشاة: «إِلْمس مرة أخرى، يا منبع القذارة، وسألطمك لطمة لن يتعرفُ عليك أحدُ بعدها ولا حتى أمك»، كانت تقول عند اللزوم وعيناها خارج محجريهما.

كانت الفتاة تؤمن بفكرة مُلحة عن العفة وتدافع عنها بكل ما أوتيت من شبجاعة. ولم تكن هذه الفكرة نابعة، تماما، من أساس ديني لأن صاحبتها لم يكن يعسش في عقلها الصغير سوى معتقدات بدائية. فبالنسبة لها، كانت عذراء "لاجيا"، قديسة قريتها، أعظم شئ في هذا الوجود. عند نومها واستيقاظها، كانت الفتاة ترفع قبضتيها إلى فمها وتطلق سلسلة من القبلات نحو الصورة المُعَلَّقة فوق رأس سريرها، ثم تتمتم في خشوع: «مع الله أنام، مع الله أستيقظ، مع عذراء "لاجيًا" والروح القدس».

كانت هذه الأسماء تشكل جَلَبَةً غامضة داخل عقلها. فهى لم تذهب إلى المدرسة إلا قليلا وعندما توقّت والدتها حسجزتها الأشغال فى البيت. ومن جهة ثانية، فإن "لاكايا"، زوجة أبيها، لم تهتم بتأصيل مشاعرها الدينية. فى القرية كانت توجد حالات أخرى كثيرة مشابهة. ودون الحاجة إلى الرجوع بالذاكرة كثيراً إلى الوراء لازالت الفتاة تذكر العام الذى حاول فيه دون "خيرونيمو"، القسيس، تحديث عيد "سان روكيه" وجمع لهذا الغرض دستين من الصبية فى الجوقة.

كانت سيقان الأولاد تتدلى من بين القبضان وتبتسم أفواههم ابتسامات مترقبة . وسألهم القيس بمجرد وصوله : «من هو " سان روكيه " المبارك ؟» .

ارتفعت بالتدريج أربعة وعشرون صوتا نَديّا: «أوّاه ، سان روكيه" يا مبارك يا من اختبارك الرّب زوجا لأمه!». اشتاط دون خير ونيمو غضبا، بدأ يُخزّن زَبداً في شدقيه وطردهم من الكنيسة وبعدها أقلع عن الاحتفال بسان روكيه. حدث هذا عندما أطلّت الخصومة برأسها بين "دون خير ونيمو" و "دون فيديل " المُعلّم، الذي كان يدير بالاضافة إلى وظيفته مصنعا للطوب اللّين خارج القرية. لم يكن الصراع يتجاوز الطابع الشخصي حتى عثر القسيس على الصبية وهم يغنون في الشوارع الموحلة:

أبونا قسدح بغطاء قسصدير ، بيض الله وجوهنا يوم النشور . من بين بضعة شجيرات للزيتون تمسرق حسمامة بيضاء أنصع بيساضا من البللور .

فى اليوم التالى انتقل القسيس إلى المدينة لكى يخبر الأسقف بسخرية المعلّم من أشد الاشياء قداسة تدخلت فيما بعد لجنة التفتيش وبالرغم من عدم استطاعتها تقديم دليل ملموس ضد المعلّم الذى احتج قائلا بأن الصبيان إذا لم يكونوا قادرين على فهم الاشياء الطبيعية فلنا أن نتصور مدى تخبطهم عندما يتعلق الامر بتفسير ما وراء الطبيعة إلا أن "دون فيديل " لجأ فى نهاية المطاف إلى طلب التقاعد المؤقت لمدة تنزيد عن عام وتقلّ عن عشرة والى تكريس جهوده لمصنع القرميد. علّق " دون خيرونيمو " على ذلك قائلا بأن المعلّم «يغزل بخيط رفيع جدا» ومن يومها بدأ أهل القرية ينادون المعلّم بكلمة "دون فيديو "بدلا من " دون فيديل ".\*

بعد ذلك ببضع سنوات استفحلت المخصومة بين الإثنين عندما حدثت واقعة الجراج .

كان القسيس يقول أنه من غير المُتصور أن يتعاون رجل مع قوى الشر صراحة. ردّ عليه دون فيديل الذى انتفخت أوداجه بأنه يبيع طوبا ولا شئ أكثر وأن على عمله العَفاء لو كان عليه في كل مرة يشترون منه عربة طوب التّحرري عما إذا كان هذا الطوب سيبنى به مرحاض أو كشك. بدأ دون خير ونيمو في الصياح وبما أنه كان ضخم الجثة وله يدان هائلتان فإن دون فيديو لم يكن يُوفَّق في مجادلته ويكتفى بترديد كلمات شكلية : «حسنا ، فيديو لم يكن يُوفَّق في مجادلته ويكتفى بترديد كلمات شكلية : «حسنا ، إيه؟ دون بصق» وعلى هذا المنوال كانت الأمور تمضى بين الإثنين حتى قدمت "لاديس " إلى المدينة.

<sup>\*</sup> الإسم الحقيقى للمسعلم هو "فيديل"، وهو إسم علم فى الاسبانية. لكن بعد اتهامه أمام لجنة التفتيش الدينية بالسخرية من المقدسات واستطاعته الخروج من التهمة بذكاء، وقول القسيس عنه أنه «يغزل بحيط رفيع جداً» (كناية عن سخريته الذكية وعدم القدرة فى ذات الوقت على إدانته) غير أهل القرية إسمه بما يتناسب وعبارة القسيس وحولوه إلى "فيديو". وهذه الكلمة تعنى: الشُعرية الرفيعة جداً- المترجم.

بغض النظر عما تقدم ذكره ، فإن الفتاة ظلمت تخلط في عقلها الصغيربين مفاهيم مختلفة بالرغم من وجود قاسم مشترك بينها «الله سان روكيه ، عذراء لاجيًا الروح القدس كانت أفكار لاديس الدينية تظهر واضحة في نقطتين لا ثالث لهما : الجنة التي تنتظر من كانوا أخيارا في الدنيا ويُصلون كل ليلة بلا انقطاع: «مع الله أنام مع الله أستيقظ . . .» وتُشبّهها (أي الجنة) بسماء زرقاء صافية ، مثل مفرش سريرها، تجوبها بعض السحب التي يمتطيها المُوعدون، وجهنم بضوء من لهب والذي يختزن عقلها صورة حيّة له: حريق مخازن الغلال بالقرية والذي حدث في يختزن عقلها صورة حيّة له: حريق مخازن الغلال بالقرية والذي حدث في المعطس عام ١٩٤٥ ا. نار شاسعة تحترق فيها، دون أن تفني أجساد الكافرين وكل أولئك الذين دون أن يصلوالحد الكفر قد أغفلوا تهاونا المعلاة ذات ليلة عند النوم أو ذات صباح عند الاستيقاظ ولم يقولوا «مع الله أنام ، مع الله أستيقظ . . . ».

ومن هنا فإن "لاديسِ" حتى في الايام الاشد عناء كانت توجَّه كل ليلة عينها المسطحتين إلى علم المراء لاجيًا وتتمتم في خسوع «مع الله أنام ، مع الله أستيقظ مع عذراء لاجيًا والروح القدس». أغلفت الفتاة صلاتها مرة واحدة فقط أثناء مرضها بالأنفلونزا واستيقظت فزعة في الثالثة صباحا وهي تتحب .

القت بنفسها من على السرير وصلّت، لكن الشك عَشَّش في صدرها لأن اليوم كان قد انتهى في الثانية عـشرة مساءً ولم يهدأ لها بال إلا بعد أن أكّد لها العجوز أن ذلك في عُرف رجال الفلك والعلماء ، أما بالنسبة لبقية البشر فإن الشمس هي التي تفتتح اليوم الجديد.

فى البداية أربكتها المدينة وحدث لها شئ مماثل مع غرفة نومها لكنها اعتادت على المدينة بالتدريج وأصبحت غرفة نومها أعز ما تملك وأقرب الاشياء إلى نفسها. هناك في القرية لم يكن لديها أبدا شئ خاص بها ولذا فإن ترتيب حاجياتها وامتلاك غرفة بائسة أيقظ في صدرها الآن حماسا منقطع النظير لم يعد يهم أن يكون المكان بناف ذتيه العلويتين الصخيرتين والمُطوّقتين بشبكة معدنية وببعض القضبان المستداخلة ضيقا ومعتما فقد كان يتراءى للفتاة مضيئا للغاية حتى أنها استطاعت أن تُضفى عليه سمتها الشخصى «ولو كان هذا على حساب نقودها» كما كانت تقول لصديقتها "لامارثى" عندما كانت هذه تعترف بشئ من التحفظ أن المكان لا ينقصه شئ.

هداها تفكيرها لوضع لوح من الخشب على شكل رفّ بجانب حوض الغسيل المثلوم واشترت بنصف بيزيتة شريطا من اللزّق الشفّاف لتشبيت صورة عذراء " لاجيا " فوق رأس السرير وعلى الكومودينو ، الذى أكلته القرّضة ، وضعت القوقعة الحجرية التي وجدتها وهي طفلة في الصحراء والتي قال عنها " دون فيديو " أنها إحدى الحفريات كما وضعت المشابك ذات الرؤوس الملونة والصورة التي يسرجع تاريخها لأعياد ١٩٥٠ ويظهر فيها مطموس المعالم البيكاثا في جانب وأخت "لاديسي " "لا سلبينا " إلى جانب "الاوتروبيو" و "الدلفين " الابن الأكبر لصاحب دكان التبغ والذي كان قد تقدم لخطبة " ماتيلدي "

فى البداية كان تُخفى هذه الصورة مع بعض أشياء تخصها فى صندوق صغير من الخشب غطاؤه مطلى بالورنيش ويحتوى على مرآه فى ظهر الغطاء لكنها أخذت تستخدم بعد ذلك هذا الصندوق الذى كانت تُعلق مفتاحه الصغير فى دوبارة حمراء تتدلى حول عنقها فى حفظ خطابات لاسلبينا التى أرسلت لها "لامارثى" على القرية منذ شهور مضت صورة فورية لعمل بطاقة شخصية ومعها قصاصة من صحيفة يومية صدرت العام الماضى تتحدث عن حادث سيارة وورد فيها إسم قريتها و" دون خيرونيمو" ، القسيس ، و" دون أولبيانو" و "دون فيديريكو" ، الطبيب، بالرغم من أن الجريدة أطلقت عليه ،خطأ، إسم " دون فرانشكو".

لكن "لاديسى" كانت تُولى التسريحة اهتماما أكبسر. فنتيجة لنصيحة "لامارثى" التى عاملتها بالرغم من حدّة طبعها كأخت لها ، ولموافقة الفتيات اللاتى كنّ يجتمعن بها الساعة السابعة من أيام الآحاد أثناء قدّاس " سان بدرو"اقتنت " لاديس " علبة كريم صغيرة ماركة بيّا أوروا" للاعتناء ببشرتها وكل ليلة قبل صلاة «مع الله أنام ، مع الله أستقيظ . . . » كانت تضع فوق وجهها لَحْسَة " من الكريم في حجم حبة الحمّص. كانت الفتاة تنتظر معجزة في البداية قالت لها " لامارثى " "إنها الوسيلة المضمونة لتطليق القرية» وكانت تنتظر بفارغ الصبر تحول بشرتها، وكل خميس وكل أحد كانت تسأل صديقتها بنظرة قصيرة حالمة : "مارثى " هل طلَقْتُ القرية الآن ؟

كانت " لامارثي " تتسم بفظاظة فطرية لم يخفف من وَقعها الاحتكاك بالمجندين الجدد لسلاح المشاة ولا معاكسات العريّف أرخيميرو" ردّت:

- على مهلك ، يا حلوة : ( إنت مُشُ مستعجلة شوية)

على الرَّف ، بجوار علبة الكريم «بيّا أوروا» ، وضعت "لاديسى " أحمر شفاه، نصف دستة من بنسات الشعر، كيسا يحتوى على مسحوق البودرة، علبة ورنيش صغيرة وقطعة صابون ذات رائحة نفّاذة .

كل عالمها كان موجودا بتلك الحجرة واذا أحسّت ذات يوم لاى سبب من الأسباب باليأس يهدد روحها أو بأن قدميها لا تحملانها فإنها كانت تحبس نفسها هناك وتنهمك في ترتيب الرّف أو الصندوق الخشبي الصغير وهكذا تبدأ شيئا فشيئا في استرداد سكينتها واذا أحسّت كذلك بشئ ما يملك عليها نفسها أو مفعمة بحافز ما ، فإنها كانت تتناول من على الكوميدينو صورة أعياد م ١٩٥ وتتأملها في ثبات ، في إلحاح ، إلى أن تبدأ الشخصيات أخيرا في التحرك ويبتسم لها " البيكاثا" أو يغمز لها بعينه. في تلك الحالات كان وجه الفتاة الخشن يلين ، تتسع فتحتا أنفها ، ترتعش قليلا شفتها السفلي وجه الفتاة ، وعيناها المعتمتان الكابيتان عادة كانتا تتألقان ببريق دمعة.

اعتاد "بولدوبومبو" ، الرجل الرياضى ، أن يسأل فى لمحظات وَجُد رومانسية : "منْ من الأربعة سيعيش أكشر؟" أيامها كان يتدرّب بكرات الجمباز التى اخترعها الدكتور " ساندون " وأوصت بها المراكز الطبية الشهيرة لكل من يريد تقوية عضلاته ولم يكن يشك وقتها أنه الأطول عمرا بينهم. لكن تُقَدِّرون وتضحك الأقدار؛ لقد مات "بولدو بومبو" بداء السلّ فى ٨ فبراير ١٩٢٩ بالرغم من كُرات الدكتور "ساندون" وبالرغم مما حققه من مآثر على الدّراجة.

فى الطريق إلى محطة التنقية ، ذكّر العجوز "إلوى" صديقه عيسى بهذا. لوّح عيسى بالعكّار الخفيف وقال أثناء توقّفه:

- أفضل ما أذكره ل" پومبو" تلك المرّة التي أهدى فيها ببغاء طويل اللسان الاُختى "لوبي" فقد كانت تمر بأزمة وأعانتها هدية بومبو" على تجاوزها.

تنهد العجوز "إلوى" بعمق مرر المنديل بسرعة على طرف أنفه. فى الفترة الأخيرة كان عيسى يتهرب منه دائما؛ لم يكن يُوفق فى حصاره داخل ملعبه. كان صديقه ظاهرة عجيبة. من مدة لم يعد يشغل فكره سوى الوصول إلى المائة، الشمس الفتيات، وعلى وجه الخصوص بطنه الكسول. كثيرا ما ناشده العجوز " إلوى "بالتغوط فى الخلاء لكنه كان يقاوم بشدة. كان العجوز " إلوي "بالتغوط فى الربيع والصيف ينصلح حالى وأمشى كالساعة». وعندنذ يَحْتَج عليه عيسى: «هذا يتوقف على طبيعة الشخصية (شوف) "أجوادو" كان يتعرض لتيار الهواء وهو يراجع الملقات القديمة . يظن أن ذلك راجع للتراب الذي يستنشقه لكن فتش أنت عن السبب!»

لقد عانى عيسى منذ الطفولة من عدم انتظام عملية التغوط وكانت أخته "لوبي" تقول أنها لا تزال تذكر والدته وهي تضع له نقط الزيت بصفة شبه مستمرة وأنها كانت تبكى لتصورها أن هذا يمكن أن يُلحق به الضرر. من جهته كان عسيسي يُبَرِّيء ساحته مؤكدا بأن أخواته كنّ سسبب عزوبيته وأن تصرفه في النهاية لا يتسم بأي ضرب من ضروب البطولة لأنهن عزفن أيضاً عن الـزواج من أجل تربيته. ومـع ذلك ففي النادي حيـث لا يخفي شئ كانوا يؤكـدون على أن أويا "الصغرى لم تسنح لها الفرصة أبدا على حين أن " لوبي " كانت مستهالكة منذ صباها على " بولدو بومبو " لكنه فيما عـدا هدية الببغاء لم يقدم لهـا بارقة أمل. كما كانت معـروفة كذلك فضيحة الحارس الذي لم يصنع فيهما معروفًا. مضى زمن كان يشكل فيه " بولدو بومبو "ويبين بالكيث "، الذي رحل دون انتظار في الرّدهة، وعيسى والعجور " إلوى " مجموعة مترابطة ومتماسكة. حدث هذا خلال المدّة التي وصل فسيها المواطن النّزيه والعفسيف " دون نيكوميدس فرنادث بينيا " إلى منصب العمودية والذي نُفِّذ في عهده مشروع المجاري العملاق وسفلته الميدان والشوارع الرئيسية كان ذلك الزمن هو زمن أيام الرّخاء والذى حلّت فيه الإضاءة الكهربائيـة محل الإضاءة بالكيروسين وقد أقامت البلدية من أجل الاحتفال بالحدث السعيد معرضا رائعا للزراعة والصناعة والتجارة والفن لَفَت أنظار العالم أجمع. كانت أصداء الاحتفال المهيب لا تزال عالقة بالاذهان عندما أخذ فخامة السيد " دون نيكوميدس فرناندت بينيا" بَرْدا وهو يزيح الستار عن تمثال كـولمبس تحت وابل من الأمطار وسرعان ما تحول البرد إلى التهاب رئوى لم تُفد معه وسائل ال ملم الحديثة ومات بعده بأربعة أيام. أبرزت الصحـيفة المحلية المُصاب الج لَلَ بإيجاز شجي «دون نيكوميدس فرنادنث بينيا عمدة المدينة مات وهو يؤدي واجبه أسكنه الله فسيح جنته». فى تلك الأيام كان العجوز "إلوى" قد تسلّم عمله فى البلدية وخلالها بدأت ساق العم "إرمنس"، حنانه الشانى، تتعبه. كان العم "إرمنس" يقول للفتى "إلوى" ان اهتمامه بمشاكل البلدية ينحدر عن أسلافه. كان العم "إرمنس" رجلا نباتيا ذا مهارة فائقة فى ابتداع الفكاهات والدفاع عن قضايا خاسرة. لكنه كان شديد الاستقلالية ويفضل عدم الزّج بنفسه فى متاهات واذا كان يتسلى بأوراق اللعب وعُرضت عليه أية قضية فإنه كان يتهرب منها متعللا بكثرة مشاغله. من حين لآخر كان العم "إرمنس" يقرأ عليه الخطابات التى وجهها والده إلى الصحيفة اليومية مطالبا بمزيد من التحضّر وعند الفراغ من قراءتها كان يفعل مالا بد منه وهو التأكيد بأن تلك الخطابات يمكن أن يكون كاتبها ثرفانتس لكن إلوى نونيث هو الذى سطّرها لأن الحياة هكذا متقلّبة وغريبة الاطوار.

أمام محطة الستنقية دار العجور " إلسوي " حول نفسه مرتين باحثا عن وجه الشمس وقال لعيسى بعد ان مرّر المنديل بنعومة على طرف أنفه :

- عمى "إرمنس " كان رجلا رحب الصدر، هذا هو النعت المناسب له قلت له ذات يوم أنني لا أريد الذهاب إلى المدرسة، أتعرف بماذا ردّ على؟

صوّب اليه عيسى ابتسامته الوردية

- ماذا ؟ سأل مستقصيا

- قال لى «افعل ما يحلو لك، الحياة قصيرة وإذا جعلناها مريرة بإجبار بعضنا البعض على فعل ما لا يحب فلا تستحق أن تُعاش» ولهذا السبب عملت في البلدية.

الجولات اليومية للعجوز "إلوى "وصديقه عيسى يرجع تاريخها إلى 1979 وهو نفس العام الذى توفى فيه " پولدو بومبو" الرجل الرياضى. قبل هذا التاريخ كانت تربطهما علاقة حميمة لكنها غير متواصلة. انتظمت

علاقتهما ابتداء من ٩ فبراير ١٩٢٩ وكان الاثنان يتواجدان في تمام الرابعة مساءً تحت البواكي بجوار مكتبة "أفروديسيو نينيو". قبل خمسة وعشرين عاما كانا يمشيان دون حساب للمسافة ويتحدثان بحماس شبابي. لكن الحماس أخذ في التراجع رويدا رويدا، ومع الحماس حب الثرثرة، ومع حب الثرثرة طول المسافة. ابتداء من ١٩٥٥ ، نادرا ما كانت مسيرتهما تتجاوز المقابر أو محطة التنقية أو مطعم " جسيارين ماركيز ". عند تلك الأماكن كانا يمشيان على مهل وكأنهما مرغمان عليه وكان الحديث يمضى بطيئا وكأنهما مرغمان عليه. كانت علاقتهما تتألف من الصمت والذكريات الدفينة. لقد تـربيا معا وترعرعا سويا وعـاشا نفس الحياة وفي نهاية الأعوام الطوال لم يعد يحس أحدهما بقدرته على أثارة دهشة الآخر. كان من الضروري الوصول إلى الشيخـوخة حتى تبدو لهما الاشياء مدهشـة من جديد وجديرة بالحكاية. ومع تعـثر الحوار وصل الشّـقاق. لم يكن عيس يفهمه أو لم يكن يريد فهمه. كان عيسى يرفض صنع حاضره من خلال ماضيه. صحيح أن الزمن قد تغير جذريا لكن هذا لا يبرر إمكانية تغيّر عيسى معه. كان يوجع العجوز " إلوى " تشبث عيسى بعصر لا ينتسب إليه، عصر يستعصى على المقارنه بعصر شبابه.

فى عصرهما كان العالم أكشر جدية وكانت المشاكل الخطيرة تُباقش دون عجلة، بالجدية المناسبة، ومعلس بلدية "دون نيكوميدس فرناندث بينيا ذاته "اجتمع بكامل هيئته اثنا عشر اجتماعا استثنائيا في ١٩٠٣ ليقرر سَفُلتة الميدان وأربعة عشر اجتماعا ليقرر إنسشاء شبكة الصرف الصحى، ولم تكن الجدية تنسحب فقط على الهيئات بل شملت الموظفين أيضاً. عندما التحق بعمله في البلدية نادرا ما كان زملاؤه يخصصون أوقات فراغهم للحديث عن النساء والأمور التافهة. في عصره كانوا يناقشون قرار «كونت دى ألميناس» بالمساهمة في تكوين هيئات المحلّفين المختلطة أو مناقشة البطالة العامة في برشلونة.

كان عيسى نفسه، والذى انتهى وقتها من تأسيس وكالة الاعلانات المخاصة به فى شارع " لوس جريميوس، "يقول : «الأثر الأول لهيئات المحلفين المختلطة يتمثل فى تنظيم العلاقة بين المالك والعامل وتوفير التناغم المطلوب بين العمل ورأس المال». كانت الأمور هكذا وفجأة، لا أحد يعرف لماذا، كيف ولا متى، انقلب كل شئ رأسا على عقب. كان العجوز "إلوى" على وعى تام بما حدث لكنه لم يُوفّق فى تحديد أسبابه. كان فكره يتجه إلى الحرب الأهلية لكن الحرب فى رأيه ليست مبررا لكل هذا التحول. كان الشئ الذى لا يختلف عليه اثنان يتمثل فى مبررا لكل هذا التحول، كان الشئ الذى لا يختلف عليه اثنان يتمثل فى على العجائز واذا لبسوا، على سبيل المصادفة، مسوح التأمل والتدبر فمن أجل التأكيد، كما كان يفعل "موروخيل" على أن تذكرة السينما قوازى قيمة ثلاث ساعات من عمل الموظف وأن هذا يخل بالتوازن بين الدخل والنفقات.

فى طريق العودة من عند محطة التنقية ذكّر العجوز "إلوى" صديقه عيسى بنقاشه مع " پبيين باثكيت " والذى دافع فيه عن هيئات المحلفين المختلطة وعن موقف كونت دى المانيس " تجاه القضية، لكن عيسى ضرب البلاط بطرف عكّازه ودون أن يمسك عن الابتسام للشمس وللحياة ردّ بجفاء:

- ظل "باثكيث " طوال حياته مريضاً بداء العصب. أتذكر أنه في حالات الاكتئاب كان يتغوط في غدير الحديقة بقصد تسميم الأسماك الملونة.

تعرّف العجوز "إلوى " على عيسى وهو صبى لم يتجاوز السادسة فى مدرسة مدام " كاتروكس" الفرنسية. وقتذاك كان عيسى يُضَفَّر شعره وكان زملائه ينادونه:

"إيزابيلا" غير أنه لما يكن يعبأ ويرد عليهم بصوته الماثل الى العذوبة:

"اذا كنت طفلة فهذا أفضل لى". في سن التاسعة قصت لة. أخسته "لوبي" الضفائر لكنها كانت تعطّره فازداد الطين بلّه عندما أصبح مراهقا لم يكن يكترث بالفيتيات وإذا اقترح " بولدو يومبو"، الرجل الرياضي، التسلل إلى دار الحمامات إلعامة لمباغتة "لاباكيتا أوردنيث" وهي متخففة من ملابسها، فإنه كان ينتظرهم جالساً على مقعد في مكان قريب. وقتها لم يكن "بولد بومبو" مشهبورا لانه لم يكن قد ذهب بالدراجة بعد إلى "سان سبستيان " على مرحلتين فقط أو إلى مدريد دفعة واحدة دون توقف لمشاهدة حفل تتويح الملك؛ بالرغم من تدربه آنذاك بكرات الجمبازالتي اخترعها الدكتور "ساندون" وأوصت بها المراكز الطبية الشهيرة لتقوية العضلات.

كان "بولدو پومبو" الرجل الرياضى، يعيش تحت وطأة الفكرة المتسلطة للقوة الجسمانية وعندما رجع من مدريد قال وقد عكته خيبة الأمل: باه\*، الملك تمثال من الحلوى، أمن أجل هذا كل هذه الجلبة!». أحاط به زملاؤه، مشغولين بالحفل، وسألوا مستفسرين عما إذا كان صحيحا أن القطارات كانت تعجُّ بالمسافرين الذين شغلوا كل ركن فيها حتى دورات المياه، وأن الحجرة الواحدة كانت تُوجَّر بثلاثين بيزيتة، وأن أمراء أجانب حضروا الحفل وكيف بدت الإضاءة التى اختلط فيها ضوء الكيروسين بضوء الكهرباء المدهش، وأخيراً، ما إذا كان صحيحا أن جلالته قد تعشر في السجادة أثناء حلفه لليمين وأن "ماركيز دى لابيجا أرميخو" قد حذره قائلاً: «يا صاحب الجلالة لكل منا عشرة واحدة في الحياة. ليحرص جلالتكم على أن تكون هذه هي الأخيرة». لكن "پولدو ووميو" تجاهل كل هذا، علاه التجهم كما لو كان يحس بأنه قد احتيل عليه وأخيراً قال: «لا يحمل شيئاً من معالم الرجولة، صدقوا ما أقول».

<sup>\*</sup> Bah (باه): صيحة احتقار في الأسبانية- المترجم.

كان عيسى على النقيض تماما من " يولدو يومبو " . لم تفارق الابتسامة عيـسى منذ نعـومة أظافـره. الآن، وهو شيخ، يَظهـر عند الابتسـام ثلاثة أسنان من الذهب. بالنسبة لـ"ديس"، فقد أطارت الثلاثة أسنان الـذهبية للسيد عيسى بُرجا من عقلها. بعد وصولها إلى المدينة بأيام قليلة قالت للعجوز "إلوي": «من على بُعد ميل يُرى ما يحمله السيد عيسى هنا»، ثم حرّكت أصابعها فيما يشبه عدّ الأوراق المالية. قــال لها العجوز: "يا بنتى، لماذا تفكرين في هذه الأشياء؟». رفعت الفتاة شفيتها العليا كما كانت ترى "دون أولپيانو" وهو يفعل مع الجياد لمعرفة أعمارها وأبانت عن أسنان ضاربة إلى الصَّفرة وغير متساوية: «مـرة أخرى -قالت-. لديه ثلاث قطع من الذهب». تركت شفتها وبما أن العجور لم يرد أضافت: «أُحسَن صُنُعا. لو عندي رأس مال، لكان أول شئ أفعله هو مل، فسمي بالذهب». قالت هذا فيما يشبه التعريض بالعجوز "إلوى" لأن طاقم أسنانه الذي يودعه ليلا في إناء لم يكن به ولا قطعة من المعدن المطلى بالفضة. وبالرغم من هذا فإن طقم أسنان سيدها قد أثار دهشتها أيضاً عند وصولها. في البداية، كانت "لاديس" تمضى أوقاتا طويلة تتأمل ذلك الجهاز في ذهول، وكأنها تشاهد معدة فوق مائدة تقوم بعملية الهضم لحسابها الخاص.

أفرعتها إمكانية أن يكون ذلك الهيكل الوردى، المُرصَّع بقطع الأسنان، من اللحم لكنها تجاسرت ذات صباح ولمسته وعندما تأكدت من صلابتها اعترتها خيبة أمل. اعتاد صديقه عيسى منذ نعومة أظافره على الابتسام المستمر. لهذا السبب، ولصوته العذب ورائحته العطرة وتفضيله لأربطة العنق اللافتة للنظر ولنفوره من دار الحمامات العامة، نال سمعة سيئة. كان صديقه "إلوى" يُفَنَّد الشائعات التي تدور في النادى، إذ أن سلوك عيسى يرجع -طبقا لرأيه- إلى تربيته بين النساء. لقد حاول جاهدا، قبل عدة سنوات، إخراجه من هذه الدائرة لكن خجل عيسى من

الفتيات كان يزداد كل مرة عن سابقتها. ذات يوم، ودون إخبار أحد، غاب عيسي عن المدينة وعاد بعد أسبوعين ليؤكد أن مدينتهم مثل مدرسة لصغار السن، ومن أراد العبث فعليه بباريس، ففي هذه المدينة لأتباع الفتيات بل تُهدى، وبنات عُلب الليل لا يرتدين سوى ورقة صغيرة (ويقول إيه ويحكي إيه) وإذا لَمَّحَ أحد أصدقائه إلى فتيات خدمة "الفيحارو" كانت تصدر عن عيسى إيماءة احتقار ويقول: «هذا شئ تافه في باريس". وبالرغم من ارتياب "پولدو پومبو"، الرجل الرياضي، وتعليقه الساخر بان «عيسي (بتاع) كلام» إلا أنهم بدأوا يحترمونه في النادي وكانوا إذا أرادوا الإشارة إليه لجأوا إلى مطلع القصيدة الذي يقول: «ذو الحياة المستقيمة هذا، إلا أن عقدته حُلَّت في باريس...».

كانت "لوثيتا"، امرأة العجوز، تحس تجاه عيسى بنفور شديد، وكثيرا ما سألت زوجها عما يجده في هذا الرجل حتى يتحمله كل يوم. لقد كانت تجهل أن وراء عيسى تتواجد مدام "كاتروكس" والمدرسة الابتدائية؛ وتتواجد "لاأنتونيا"، حنانه الأول؛ ويتواجد العم "إرمنس" وإشراقاته العبقرية و"لاروسينا"، ابنة "لافوينسانتا"، الخادمة القادمة من مرسية؛ وتتواجد "لاباكيتا أوردونيث" وعبثها ودار الحمامات العامة؛ ويتواجد "پيبين باثكيث" وكابته؛ وتتواجد فتيات "الفيجارو" والخناقة مع طلبة المدرسة الحربية؛ وهيئات المحلفين المختلطة، وبمضى الزمن، تواجدت حتى هي الحربية؛ وهيئات المحلفين المختلطة، وبمضى الزمن، تواجدت حتى هي الردية؛ وهيئات المحلفين المختلطة، وبمضى الزمن، تواجدت حتى هي الردية؛ وهيئات المحلفين المختلطة، عبي حياة بأكملها.

كانت جولات العجوز "إلوى" وصديقه عيسى تنتهى عادة أمام حوائط "سان ألديفونسو" القديمة الرمادية، حيث تلملم الشمس خيوطها الأخيرة. في ذلك المساء كان يجتمع في الميدان الصغير عدد كبير من الصبيان وفتيات ثرثارات في عمر "لاديسِ". نقر العجوز "إلوى" بإلحاح

على ساعد صديقه ودون أن يلتفت إليه كلية حتى لا يفقد ملاطفة الشمس الواهنة قال له:

- الأطول عمرا هو واحد منا نحن الإثنين.

أطبق عيسى جفنيه لحماية عينيه ثم سأل:

- الأطول عمراً؟

- نعم -أضاف العجور "إلوى"-. كان "پولدو پومبو" يتساءل دائماً: «منُ من الأربعة سيعيش أكثر؟». ألا تذكر ذلك؟

أسند عيسى ظهره إلى الحائط القديم، وعيناه مطبقتان في نشوة وقال:

- " پومبو " . أفضل ما أذكره له تلك المرة التي أهدى فيها ببخاء طويل اللسان لأختى "لوپسي " . كانت تمر بأزمة وأعانتها هدية " پومبو " على تجاوزها .

اختفى نصف قرص لشمس برتقالية منتفخة هناك، خلف ربوة عجفاء، وهيمن شلل متنامى على الميدان الذى بقى فى دقائق معددوة مظلما وباردا وصامتًا. كان الـجدار الحجرى لايزال يحتفظ ببقية من حرارة عندما فتح عيسى عينيه وشاهد "إلوى" وهو ينظف ميكانيكيا طرف أنفه بالمنديل. أبرز عيسى ابتسامته الوردية، جلد الهواء بعكازه، ثَبَّت القبعة بلمسة من إصبعه وقال بادئا السير على مهل:

- إمش رويدا رويدا.

فى منتصف شهر نوف مبر، مثل كل عام، نشطت رياح الشمال من عقالها. بعد ساعات قليلة بقى الميدان عاريا وخاليا إلا من بعض العصافير الدورية والعقاعق السي كانت تتحمل نُذُر الشتاء فى شعاعة. بدت الاشجار، والرياح تهزها بعنف، وكأنها هياكل ترقص على بساط لامع من الأوراق الصفراء. هدأت الرياح بعد يومين. بدأ يرتفع من النهر ضباب المخريف وغرقت المدينة فى سكون مُكبَّل بالأغلال، منذرا بصقيع ديسمبر القارص. لكن الثلج وصل هذا العام قبل الصقيع. جاء متخفيا وراء سحب معدنية رمادية وفى غمضة عين غطى المدينة ورشقها ببطء والحاح بندفه الرقيقة، كاسيا الشوارع والاسقف بالبياض. وعلى خلاف كل المدينة الصغيرة على نفسها، مثل حَلَزون داخل قوقعته، ينتظر ظرفا مواتيا للنهوض من العدم. كان العجوز "إلوى" يستقبل كل صباح، من موقعه على السرير، الصمت الجليدي للشارع. من وقت لآخر كان يرسل سحيبات هشة مائلة إلى البياض.

منذ اسبوع وهو ينهض متأخراً كثيراً عن المعتاد. لم يكن المعاش يكفى واعطى تعليمات لـ "ديس" بعدم استخدام التدفئة حتى اليوم الحادى عشر من الشهر. الآن، وهو قابع فى السرير، يخيل إليه أنه يسمع الترسب اللّذن لنُدَف الثلج على الاسفلت. احس بالبرودة، برودة غير محددة جعلته يرتجف. ولكى يخفف من البرودة كان يخبى طرف قدمه اليسرى خلف باطن ركبته اليمنى ويغيّر الوضع بعد ذلك. فى النهاية، وبعد أن تعب من هذه اللّعبة، أخل يهرش بقسوة وعناد بطنه من فوق المنطقة حتى أحس بتجمع الدم تحت الجلد. حرّك راسه حركات متشككة:

«يصر خيل على أن الرجل في السبعين لا يعتبر عجوزا هذه الأيام؛ أعتقد أن هذا مجرد كلام».

منذ عدة أيام قابلة في الميدان، لكن "خيل" مدّ له يدا خائرة ورطبة ثم فتح عينيه العبوستين على آخرهما وقال دون أن يتوقف: «معلرة، دون إلوى؛ لأنى على عجلة من أمرى». عندما ابتعد همهم من بين أسنانه: «يا للشياطين، لقد ساءت صحة العجوز في خمسة أسابيع ما يمكن أن تسوءه في خمس سنين». ومع ذلك، فقد التفت نحوه، لوّح بيده وصاح: «إبق على ما أنت عليه! لقد أزاح المعاش من على كاهلك خمس سنوات على الأقل!».

بينما كان الثلج يتساقط، طافت بذهن العجور فكرة أن الحياة عبارة عن صالة انتظار، وكما يحدث في صالات الانتظار يوجمد في الحياة من يتجول من مكان لآخر لكي يشغل نفسه وينسي أنه ينتظر. الاكتئاب الذي يمكن أن تحدثه في نفسه هذه الأفكار كان يعوّضه الاعتقاد بأنها أفكار نَيّرة وذكية. لكنه كان إذا تدبّر فيها لبعض الوقت فإنه كان يصل إلى نتيجة مؤلمة مُفادها أن تلك الأفكار، سواء كانت ذكية أم لا، لا تناسب من هو في مثل حالته. كان "پيبين باثكيث" يـؤكد في عـام ١٩٣٠ على أن المعاش هو صالة انتظار الموت، ودون الرجوع كشيراً إلى الوراء، فإن "كرَّاسكو"، زميله في القسم، كان يقول بوقــاحة، كل مرة يمر فيها على حوائط "سان إلديفونسو"، أن العجائز والمحكوم عليهم بالإعدام يقتربون من الحوائط لكي يجدوا شـيئاً يتكثون عليه لحظة السـقوط. وسواء كانت هذه الأفكار تناسب من هو في مثل حالته أم لا، فإنها سرعان ما بدأت تتمدد داخل عقله، ونتيجة لذلك كان العجور "إلوى" يلقى بنفسه من على السـرير وهو يــرتجف ثم يرتدى الدِّثار الذابل ويلــجــــ إلى الـمطبخ. وهناك، بجانب "لاديس"، يعتريه وهو يستمع لـقرقرة النار العـذبة في المكان إحساس مُرَضِ بالتوازن.

- ألم يمر ساعى البريد، يا "ديس"؟
  - مرّ منذ قليل.
    - ولا شئ؟
      - لا شئ.

كان يحرك رأسه ليخفى استياءه:

- حسنا، يا بنتى -كان يضيف-. المهم الصحة.

ثم يجلس على الكرسى، ملتصقا بالفرن، ويداه المرتعشتان والبنفسجيتان مبسوطتان فوق الصفيح الساخن. أى عارض ولو بسيط كان كاف لمد جسور الاتصال بينهما:

- اللعنة!، لقد اكتويت بالنار.
  - کونی حذرة، یا بنتی.
- مرة أخرى! وماذا تريدنى أن أفعل؟
- دهنت "لاديس" إصبعها الملسوع بالزيت والدقيق، ثم أوضحت:
- هناك، في القرية، ماركوس، أخى النصف شقيق، اكتوت ساقاه ذات مرة أثناء إشعال النيران للاحتفال بذكرى "سان خوان".
  - هل لك أخ نصف شقيق، يا بنتي؟
  - كان لى. براكسيدس، الثعلب، أخرج أحشاءه بمذراة خلال فيضان ١٩٥٢.
    - يالله! أصحيح هذا؟
      - في غاية الصحة.
    - أخبريني، يا بنتي، كيف حدث هذا؟

أمسكت الفتاة عن العمل برهة. نظرت إلى العسجور بهياج واضح، وبما أنها وجدته خائر القوى فقد استأنفت عملها وأضافت متدرعة بالصبر:

- الذنب لم يكن ذنب الثعلب وحده، صدقنى. كان النهر قد جرف بقرت و "الماركوس"، الذى كان عبيطا، لم يكن له من عمل سوى الصياح: «فليسقط المطر، ليسقط المطر، بحق عذراء الشجرا» وعندتذ التقط الثعلب المذراة وقضى عليه في مكانه. حدث كل هذا في زمن أقل من الزمن الذي تستغرقه حكايته.

عندما انتهت "لاديس" حرّكت يدها المصابة في الهواء:

- اللعنة ا

قطّب العجوز جبهته:

- يؤلمك، يا بنتى؟

- (شـوف)! "دون فـيـديريكو" كـان يقـول: «ليس هناك أسـوأ من الحروق المجافة والجروح التي تسببها الأحذية».

– دون فیدیریکو؟

- طبيب قريتي.

101 -

فى الخارج، كان الثلج يتساقط بطريقة محزنة. على الأفرع المنتفخة لأشجار الموز تَـشكَّل إفريز أبيض. نظر العـجوز إلى النافـذة وارتجف. عقف بعد ذلك ذراعيه فوق بطنه وسأل:

- وهذا الفتي، يا "ديس" ماذا حدث له؟

- أيّ فتي؟

- المكّار، يا بنتى، صاحب المذارة.
- أطلقت الفتاة ضحكة وضربت على فخذها براحتها:
  - أيّ مكّار بحق الشياطين! تقصد الثعلب؟
    - هذا، يا بنتي، الثعلب.
- قبضوا عليه، لكمنه ليس فتى كما تظن. أراهن على أن سنّه تزيد الآن عن الثلاثين.
- تنهد العجور. للحظة لم يُعد يُسْمَع في المطبخ سوى ضجيج الأواني. كانت نظرة العجوز تهيم قلقة من ركن لآخر. توقفت أخيراً على الفتاة. قال بنغمة شاردة:
  - روجتي حرقت ذات مرة "جويتو"، ابني الثاني، بزجاجة من الماء المغلي.
    - الذي مات؟
- نعم. كان آخر عَفْرَتَة، ولا توجد شقاوة لم ترد عليه. عندما حرقته روجتى لم يكن عمره يتجاوز الأسبوعين. كانت تحمله في عربته الصغيرة إلى طبيب الأطفال لكنه تحرك بداخلها فانسكب عليه الماء المغلى. ولكثرة بكائه كانت أمه تتساءل: «ما الذي جرى له اليوم؟». لكن الطبيب قال بعد أن فك قصاطه: «بخ بخ، هذا حرق من الدرجة الثانية». عندئذ استولى علينا الفزع، وبكت "لوثيتًا».

كانت "لاديس" ترمق سيدها من منتصف المطبخ دون أن تَطرُف لها عين، ويداها الضاربتان إلى الحُمرة معقوفتان فوق حجرها. كانت تتمنى أن يروى لها العجوز الحكايات كاملة ويتملكها دائماً الخوف من تركه لها دون تكملة. وهذا كان يحدث باستمرار وخاصة عندما تتحول نظرة العجوز حدون سبب واضح إلى ما يشبه الشفافية ويحملق في الفراغ. أمسكت بطرف الحديث لتفادى حدوث هذا:

- وبسبب تلك الحروق مات الرضيع؟

هز العجوز رأسه في عنادً:

- أوه، لا! أخبرنا الطبيب أن الأمر يمكن أن يكون خطيرا جدا فى رضيع كهذا، لكنه نظف له الفقاعة وأوصى بدواء لكى . . - أخرج الممنديل من جيبه ومسح بنعومة طرف أنفه- . . . لكى يُرَسَّ برشاش على الحرق. تبادلنا السهر عليه أنا و "لوثيتا"، زوجتى، طوال الليل وفى الصباح أوشك الحرق على الاندمال. لكن الطفل لم يكف عن الصراخ وأخيراً اكتشفت زوجتى أنها لم تعطه ثديها لأكثر من اثنتى عشرة ساعة .

انفرج فم الفتاة عن ابتسامة مبتسرة:

-معلوم -قالت-. لـو قالوا لك أن الطفل سيغدو شـابا لو فعلت هذا الشئ\* ما فعلته، أليس كذلك؟

سكت العبجور. كان لحديثه مع الفتاة هذه الميزة. لم تطالبه أبداً بإجابة. إذا سكت، شكرته على صنيعه ولا شيئ أكثر. لكنه في الأيام الأخيرة كانت تمر عليه أوقات يفقد فيها صبره. كان يتجه حينئذ إلى النافذة ليرى الثلج وهو يتساقط. من حين لآخر كان يحدث نفسه: «ها هو "مارتينيث" عائد من الدكان». أو: «"دون إستانيسلا" يحرص على الذهاب إلى البورصة وهكذا سيغرق العالم». أو: «ها هو "دون ديموفيلو" ذاهب إلى المدرسة. تشير الساعة إلى الثانية عشرة إلا ثلاث دقائق».

فى اليوم الخامس لنزول الثلج، أطلّت "لاديس" من النافذة ومعها العجوز. لم يَبْقَ للمدينة، المُخَدرة تحت الثلج، سوى فوّهات المداخن لكى تُفْصح عن حيويتها. تحوّل العالم إلى صمت متأجج. مَرقَت

<sup>\*</sup> يبدو أن الفتاة (لاديسِ) تقصد الرضاعة، التي هي بالطبع حكر على الأمهات- المترجم.

دراجة، وأمام النافذة، أحدثت عبلتها الأخيرة صريراً مدوياً. ضربت الفتاة براحتها على فخذها وأطلقت ضحكة عالية:

- كان هذا الشقى على وشك السقوط على وجهه.

وبُّخُها العجوز:

- يا بنتى، بأى حق تُطلقين عليه لفظ «الشقىّ»؟

- كما ترى، هُونس -ردت الفتاة.

ابتعد العجوز عن النافذة، قَرَّب الكرسى من النار، وجلس ثم قال وهو يعقف ذراعيه ببطء فوق بطنه:

- "پولدو پومبو"، صدیقی، ذهب إلی مدرید علی دراجة. لا أعتقد أن هذا مَدْعاة لـتسمیتـه شقیًا، یا بنتی. لـقد كان یرید فقط حـضور حفل تتویج الملك.

قطبت الفتاة جبينها. قالت أخيراً في حرارة وبنظرة متلألئة وكأنها عثرت فجأة على حل لمشكلة أرقتها طويلاً:

- الملك هو الذي يأمر وينهى في كل شئ، اليس كذلك يا سيدي؟
- نعم، له ولاية على كل شئ فيما عــدا القدر. وكما ترين، يا بنتى، رجل كهذا كان لديه كل ما يريد، ومع ذلك لم يكن يملك أبًا.

استولى البرود على نظرة الفتاة:

- لاتبدأ -قالت الفتاة بشئ من الارتياب- الكل له أب حتى الأشد فقرا.
- ومع ذلك لم يكن لديه أب؛ هذه هي الحقيقة، يا بنتي. وعندما وُلد دَتّروه في ملابس سوداء. فالمولود، مع ما كان له من سلطان، لم ير أباه أبداً.

أفزعت "لاديس" خصلة من الشعر المتدلى على جبهتها بلكمة. قالت بغضب دفين:

- ها أنت وموّال كل مرة.

فى الخارج، لازال الثلج يستساقط بعناد مُهيَّج للأعصاب، والشوارع والأسطح كانت مكتسية بصرامة مستيسة. وفى كل مرة كان يقترب فيها العجوز "إلوى" من النافذة يعتريه التململ الناجم عن الحبس الانفرادى. كان البياض الذي يطوِّق العمران يدمى عينيه.

أحيانا، وهو إلى جوار النار، كان يغفو ومن ثم كان على "لاديس" لفت انتباهه: «سيدى، المنديل». فيلمس أنفه بخفة ويقول فزعا أثناء إخراجه للمنديل من جيب الدِّئار: «شكرا، يا بنتى». وفي أحيان أخرى، كانت الفتاة تقص عليه، بهدف تسليته، حكايات مرتبطة بالثلج مثل حكاية "لاأدريانا"، جامعة الصَّمْغ، التي مزقوها بالسكاكين عند مدخل الجبل أو حكاية أعياد "لوس كينتوس" عندما تساقط الثلج، عام ١٩٤٧، وشل حركة الوافدين وظلت القرية بكاملها ترقص حتى الشمالة أربعة أيام حركة الوافدين وظلت البراكسيدس" بواسطة "الأوتروبيو"، زوج بلياليهن، أو حكاية ضبط "براكسيدس" بواسطة "الأوتروبيو"، زوج أختها، ذات ليلة مقمرة.

كانت تقول:

- لم يكُف "براكسيدس" يوما عن أفعاله السوداء وسرقة دجاجة من الحظيرة. كان "الأوتروبيو" يقول: «سأكمن له ذات ليلة وسيدفع ثمن ما اقترفه من قبل». انتهز فرصة نزول الثلج وقال لنا: «أتريدان الذهاب معى؟». وذهبت معه أنا وأختى "لاسلبينا". كَمَن له في نافذة الحظيرة وكنا نراقب نحن الاثنتين من فوق كتفه. كان العجوز يرمق الفتاة متشوقا:

- ثم ماذا؟ - سأل.

## تابعت "لاديس":

كان الثلج يلمع تحت ضوء القمر على حين بدت أشجار الصنوبر سوداء داكنة. ظللنا هناك لأكثر من ساعتين. وفجأة، التفت "الأوتروبيو" نحونا وقال: «ها هو قادم، إلزما الصمت». تقهقر بعُجُزه استعدادا للوثب. . .

## قاطعها العجوز:

- "ديس"، لا تتفوهي بكلمات خالعة العذار.

رفعت الفتاة رأسها واستفسرت:

- هل أخطأت القول؟
- لا، لكن يمكنك سرْد الأحداث بشكل آخر.

بدا المطبخ وكأن الضوء يغمره فجأة. رفعت الفتاة، التي كانت تتأهب للرد على العجور، رأسها بغتة كمن أصابها الفزع، نظرت دهشة حواليها ثم جرت أخيراً نحو النافذة وهي تصيح بصوت يشوبه الهلع:

- الشمس، يا سيدى! إنها الشمس!

أخذت النسمات القادمة من جهة الغرب تداعب الأفرع المتسبسة لأشجار المور ثم تنعطف نحو السماء الرصاصية اللامعة؛ وبين الفجوات تسلل ضوء أصفر رطب انتفخ تدريجياً بنفس القَدر الذي كانت تطارد به الرياحُ السحبَ مثلما يطارد كلبٌ أغنامَ القطيع.

اكملت "لاديس" العشرين ربيعا يوم الأحد المسوافق ١١ ديسمبر، كانت قد قالت اليوم السابق لصديقتها "لامارثى"، أثناء حديثهما فى المسقط المستعط المستعز، بكآبة لا تشوبها شائبة: "أنا أتقدم نحو الشيخوخة". ولم يكن هذا مبجرد كلام، فقد كانت "لاديسي" تظن منذ أن بدأت تستعمل عقلها أن الشيخوخة تبدأ فعلا بعد العقد الثانى من العمر والفتاة التي لا تشزوج قبل هذه السن ستكتب عليها الرهبنة. لكي تخفف من اكتشابها، لجأت الفتاة إلى غرفتها، وعيناها المستوحشتان مسمرتان على صورة أعياد ١٩٥٠ ولامر ما، لم يكن في الحسبان، امتنع "البيكاثا" هذا المساء عن الابتسام أو الغمز لها بعينه، وعندما نادى عليها سيدها لاخذ الدرس، اضطرت لمسح وجهها بالبودرة وشفط المخاط مرتين حتى لا يلاحظ عليها البكاء. وكالعادة، بسط العجوز الصحيفة أمامها وهو يشير بظفره إلى العناوين السوداء وتهجت:

- الزعيم يرفض pue\* أسبانيا. . .

قال العجوز:

لا، يا "ديس"؛ ليست pue بل que. إذا كان الحرف التالى يقع خلف بطن الحرف الأول، فالحرف الأول هو pue. أفهمت؟

🗠 نعم یا سیدی –ردت دون اقتناع.

بادلت الفتاة حرف P بحرف P، لان الكلمة السقصودة هي que، ومعناها في الجملة أن . أما "Pue" التي نطقتها الفتاة فليس لها أي معنى، ومن ثم فإن العجوز يقوم بتصحيحها لها كما نرى المعرجم.

- إفهمي، يا بنتي. فكرى في كلمة تبدأ بـ pe أو pi. كلمة تحبينها، أسمعت؟ وبهذا الشكل لن تنسى.

حركت الفتاة شفتيها وكأنها تصلى ووُشـا جفناها المطبقان عـن تركيز موجع. كـان العجـوز يلاحظها في إلحـاح. انطفأت الفـتاة فـجأة، أدارت عينيها، رفعت يديها إلى الخدين الأحمرين ولفتت إليه رأسها المنتصرة:

- "Picaza" -قالت بازدهاء.
- "پيكاثا"، (ماشى) -قال-. كيف أتت إلى فكرك كلمة شديدة الغرابة كهذه، يا بنتى.

ابتسمت وهي مسرتكبة وظلت تتمتم "پيكاثا"، "پيكاثا" بحسركة آلية، وأخيراً أضافت:

- إنها الصداقة.

سأل:

- هل لك صديقة بهذا الإسم؟

اشتد خجل الفتاة:

- إنه لقب، أتعرف؟ إنه صديق وليست صديقة لكي يكون عندك علم.

- حسنا، يا بنتي.

الآن، وهي إلى جوار "لامارثي" في الطريق إلى الكنيسة، تفكر في الاختلاف الموجود بين q، p وفيما يثيره من تسلية احتماء حرف «ا» من Picaza، كالجبان، خلف البطن الكبير لحرف P. لكنها لم تقل شيئاً لصديقتها. وبالرغم من أنها كانت أحياناً تحس برغبة عارمة لكشف سرها إلا أن شوقها في مفاجئاتها كان أقوى. كانت الشمس لم تشرق بعد وحشائش الحديقة مكشوة ببياض الصقيع وأقدام الفتيات تترك آثارها على

الطريق. كانت "لاديس" محشورة داخل المعطف الطوبي، وتقبض على ذراع صديقتها، من عند الكوع، وتحدثها فيما يشبه الهمس قائلة بأنها لا تعتقد أن "لاتاسيا" ستتزوج لأن الرجال إذا دخلوا المرج مرة لا يتزوجون بعدها. كان المعطف الطوبي ضيقا للغاية عليها ويظهر طرف الدنار من تحته. لقد استخدمته من قبل كل من "لادورو" و "لاسلبينا" و "لاكاندي" و "لاالفونسينا" وانتقل إليها وهي في الرابعة عشرة وعلى الرغم من أنها قد اكملت اليوم العشرين وأصبح المعطف ضيقاً وذابلاً وملطخاً بالعرق تحت الإبطين إلا أن الفتاة تفكر بحكمة في إمكانية استخدامه موسمين آخرين.

تقف الكنيسة شامخة على الطرف الآخر من الحديقة وفي فصلى الربيع والصيف كانت "لاديس" تنتهز فرصة استيقاظ العصافيس لكى تفتت لها قطعة خبز في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتقليد صفيس الشحارير. كانت العصافير الدورية والحمائم تستجيب لصفيرها وتحيط بها وأحيانا، عندما تكون وحدها، تهبط باطمئنان على يديها وكتفيها. كان صفو "لامارثي" يتعكر من تصرف صديقتها: "تحملين القسرية في دمك"، قالت لها ذات يوم. عقدت "لاديس" العزم على ترك عادتها، لكن العصافير الدورية نظرت إليها الآحد التالي بعيون شديدة التوسل، مغردة بشكل موجع ومن نظرت إليها الآحد التالي بعيون شديدة التوسل، مغردة بشكل موجع ومن "لامارثي" اقتصرت على هز كتفيها والقول لها: "أنت أشد فظاظة من حجر بئر، يا حلوة".

أما في الشتاء فلم تكن الشمس تشرق قبل الثامنة ولم تعد هناك مشكلة لأن الطيور كانت لاتزال هاجعة أثناء عبورها الحديقة.

قالت لها "لامارثي" هذا الصباح وهما على السلّم: «عقبال مائة سنة، يا حلوة»، وطبعت قبلة شكلية على وجنتها. اعتبري "لاديس" الخجل وهي تذكّرها بدعوة الإفطار في المحل الخاص بعمل المقليّات وأوصتها بألا تقل كلمة للأخريات لأنها تعرف أن "لاتاسيا" تستغل مثل هذه الأشياء للاستظراف وهي اليوم ليست على استعداد لشيّ من هذا القبيل. وفي الكنيسة لم تستطع التركيز ولم تحس، مثلما يحدث في مرات أخرى، بنظرة عــذراء "لاجيّا" وهي تسقط فـوق عنقها الخانع. عـادة ما كانت "لاديس" تتلهي أثـناء القدّاس بعمل إيمـاءات لزميلاتهـــآ أو بالضحكُ على منظر الصّيادين الذين يصطفون بصحبة أدوات الصيد، مثل جيش، على مقاعد الجهــة اليسرى. كانت فقط تلملم نفسها فــى ورع عندما يدق مساعد القسيس الجرس الصغير. في تلك اللحظات كانت الفتاة تحس بأن عذراء "لاجيَّــا" تتسلل عبــر القبة العاليــة فتنكمش ويعتــريها إحســاس بأنها تراب ورماد، وتضرب بحـرارة صدرها بقبضة يدها ضـربات توقيعية بينمــا تتمتم: «مع الله أنام، مع الله أستيقظ، مع عندراء "لاجيّا" والروح القندس». وتتلقى وهي منحنية فوق مقدمة المقعد الخشبي صدمة عيني العذراء مثل وخُزة إبرة دقيقة في فقرة العنق الأولى؛ وتظل بلا حراك لعدة لحظات، وكأنها جماد، حتى تعلن الدقّات المتكررة للجرس الصغير بيد مساعد القسيس عن عودة العذراء إلى السماء ثانية من خلال القبة العالية دون ان تهشمها أو تلطخها، وعندئذ يمكن لـ "ديسِ " العودة إلى تسديد الضربات بكوعها لزميلاتها وإلى إيماءاتها دون خوف منّ عقاب.

بعد انتهاء القدّاس، تحكى الفتيات في البهو ما طرأ من جديد خلال الأسبوع الفائت: حالات الاستغناء، حالات الالتحاق الجديدة بالخدمة، الأمراض . . . الخ. أو تُـقَـدُّمن الجديدات في الحيّ لكي تعرفهن الأخريات، بينما تتوارى النجوم فوقهن أعلى الشارع:

- هذه أختى؛ هذه صديقة.

أو يتداولن النصائح المقصودة:

- هذا مــثل مــا تفــعله "لاناتى" التى (تُطَفِّش) كل صــيف خطيــبــا. وبالرغم مما تسوقه من تبريرات فليس هذا بالعمل الطيِّب.

او:

- لا تضعی قطنا یا "پوری"، اعملی بمشورتی. بعد أن يلمسه سيحدث ما لا تحمد عقباه.

او:

- أتعرفين ما يقوله لى "الإميليانو"؟ إذا لم أرد عليه، سيخطب أختى الشهر القادم، تصورى!

لكن "لامارثى" لم تفسح المحال اليوم لأى تعليق لأنه بمجرد أن بدات الحلقة تشكل، وقفت في الوسط وقالت وهي تشير إلى "لاديس".

🗝 يا بنات، اليوم هو عيد ميلاد هذه.

لم تجد "لاديس" وقتا للاستياء لأن أربعا وعشرين زميلة وثبن عليها وأمسكن بأذنيها وشعرها ولم يتوقفن إلى أن تدحرجت على بلاطات البهو المحجرية، بين نقيق يُزهق الأنفس. عندما نهضت كانت ركبتاها تنزفان وبدت، بشعرها الغير منتظم المبعثر فوق وجهها في خصلات متلبدة، مثل شخصية كاريكاتورية كوميدية. وأثناء قيامها بتنفيض التراب من على المعطف سمعت صوت "لاتاشيا":

-- لم أكن أعرف أن عيد ميلادك يوافق "سان أنتون".

رفعت "لاديس" رأسها، وعروق جبهتها منتفخة وقالت بصوت منطفئ:

- اغلقي فمك، يا مؤذية ا

كانت على وشك البكاء لكن عزة نفسها منعتها. ومع ذلك، ففى الطريق إلى محل المقليات، وهى على انفراد مع "لامارثي"، عندما كانت الشمس تبزغ من فوق الأسطح، لفتت على استحياء انتباهها:

- بأى مناسبة فعلت هذا يا "مارثى"؟ قلت لك أننى لست على استعداد للمزاح اليوم.

هزّت "لامارثي" كتفيها:

- هما، ما حلوة، لا تأخذي الأمور مأخذ الجد.

كانت "لامارثى" تمشى وهى تجرجر حذاءها مثل جندى مستجد ويهتز نصفها الأعلى المترهل مع كل خطوة تخطوها. و"لاديس"، بساقيها الأقيصر من ساقى صاحبتها، كانت تركض مثل كلب صغير إلى جوارها حتى تستطيع مجاراتها. لم تفتح فمها قبل الجلوس أمام المنضدة البدائية فى محل المقليات. فى جانب من المحل كانت توجد رمرة من الصيادين يتحدثون بصوت عال وعلى طاولة المحل، سكير يتناول كأسا من "الروم". على المنضدة المتجاورة كانت لاتزال مطوية بعناية صحيفة ذلك اليوم. نظرت "لاديس" إليها بطرف عينها. كانت يمكنها قراءة العنوان الكبير الذى يتصدر الصفحة الأولى دفعة واحدة. وكانت على وشك قراءته لكن النادل اقترب فتحكمت فى نفسها. بعد أن طلبت أكواب الشيكولاته التفتت نحو صديقتها:

- في مكان كهذا تقام حفلات الزفاف في قريتي.
  - بدت "لامارثي" وكأنها ساهمة:
- عند العم "بوتي"، أليس كذلك؟ -قالت في فتور.
  - نعم، عند العم "بوتي". كيف عرفت؟
    - حضرت مرة هناك.

تناست "لادیسِ" ضغینتها فجأة وقرّبت كرسیها من كـرسی صدیقتها: -المفروض- تحدثت بلهجة من یقول سرًا- أن أتزوج فی یوم كهذا. قررت ذلك منذ أن كنت صبیة- الزواج فی عید میلادی. وأنت، یا "مارثی"؟

-- سأقرر وقتها.

-عندما كانت والدتى على قيد الحياة، كانت تقول: "ساقدم لكل واحدة منكن دجاجة يوم زفافها، كما كانت تفعل المرحومة حماتى". لكنها ماتت وبما أن "لاكابا" لا ترسل لى حتى بالسلام فى خطاب فلن تحرك ساكنا، أليس كذلك يا "مارثى"؟

-- (بُكْره نشوف).

اقترب الفتى بالشيكولاته والعجائن المقلية. كان الصيادون يتناقشون بصوت عالى فى جانب من المحل ووضعت الكلبة بلون القرفة يديها على المائدة فضربها أحدهم وقال لها متوعدا: "مكانك، يا "دوللى"» وعندئذ تكور الحيوان مستثلاً تحت المائدة القريبة ووجّه لصاحبه نظرة متوسلة. قال صاحبها فى فخر: "هناك فى أمريكا لا يوجد حَجُل حقيقى، بل نصف مخنث؛ لكى تسقطه، يكفى أن تحمل عليه». رفع "لاديس" نظرها نحوه ثم حطته بعد ذلك على المائدة القريبة حيث توجد الصحيفة، وتهجت فى سرمًا: "الزاع على المائدة القريبة الله المائدة القريبة عيث توجد الصحيفة، مون». وضعت يدها على ذراع صاحبتها وقالت (بالقُم المليان):

- هناك في قريتي، يذهب العريس والكفيل لإحضار العروس من دارها. ينتظر الجيران عند الباب وإذا لم تحييهم العروس بظرف تنهال عليها السخريات. كان كل همي هو تكرار هذا التنبيه على "لاسلبينا": «مُدّى يدك للجيران، مدى يدك للجيران، يا امرأة». وكانت تسير وهي هائجة وتصيح في: «الا تريدين إغلاق فمك!». لكنني كنت أفعل هذا لمصلحتها. فلو لم

تفعلى هذا تنهال عليك السخريات وتلازمك صفة ثقل الدم. حقا، يا «مارثي»؟

ردت «لامارثي» بفتور:

ـ هذا معروف في القرى.

\_ وإذا أرادت الجارات بعد ذلك وضع السه تيان للعروس، تتركسهن يفعلن ذلك. إنها حفلة لهو ومرح!

كانت الفتاتان تأكلان بنهم. افتتنت «لاديسِ» بالصحيفة من جديد ولكي تقهر رغبتها قالت لصالحبتها:

- فى كنيسة قريتى يوجد صفّان من المقاعد، الصفّ الذى على اليمين للصبيان والذى على اليسار للبنات هذا فى قدّاس أيام الأحد أما فى حفلات الزفاف لا أحد يهتم وعلى مقاعد الصبيان يجلس مدعوو أحد الطرفين وعلى مقاعد البنات يجلس مدعوو الطرف الأخر. أحيانات عانق نظرات الطرفين فيما يشبه التريوح بمروحة؛ يا لها من أشياء!

خرج الصيادون والكلبة بلون القرفة تتسلل بين سيقانهم حرصا منها على عدم البقاء متأخرة. صاح بائع العجائن المقلية: «حظا طيباا». فردت المجموعة في صوت واحد: «شكرا». بعد قليل دخل رجال المطافىء البُدلاء، والتي توجد نقطتهم على بعد ناصيتين من المحل. نظر إليهم السكير باطمئنان وهو مضطجع على الطاولة. اقتربت «لاديس» أكثر من صديقتها وهمست في أذنها:

- يوم زواج «لاسلبيسنا» ما من واحدة إلا وكان لديها كلام تقوله لها. ولم يتسركوا «الأوتربيو» يستكين ولو للحظة وعندما أقبل الليل وضعت «لاكولويكو»، ربة منزل القسيس، ومعها «الدِلْفين» وكُلّ

العصابة شركاً من الجلد في سرير العربسين. يالها من ليلة الحسن حظهما لم يتفكك السرير. يوم أن تزوجت «لادانيلا» وضعوا لها تحت الحشية قطعة من الخشب متصلة بجرس صغير وبقى الجميع منتظرين في الشارع وعندما رنّ الجرس تسلقوا الشرفة وضبطوهما...

. . . تخیلی ، یا «مارثی» ، علی أیة حال ضبطوهما!

الآن لم تعد «لامارثي» تأكل العجائن المقلية. وكالعادة كانت عيناها المائعتان منطفئتين وساهمتين. قالت:

ـ أفضل البقاء عزباء على الزواج في قرية، (شفتي بَقَه).

\_ (ياشيخة روحى). حفلات الزفاف لاطعم لها في المدينة. في قريتي تشتركين في الحفل العاشرة صباحا ولاتنتهى منه حتى العاشرة من صباح اليوم التالى. في الأول المشروبات الباردة، ثم يأتى دور الغداء، بصحبة «أوركسترا» وكله، وبعد ذلك العشاء. وأنا لا أتحدث عن أموات، يا «مارثى»؛ اذهبي إلى هناك وستجدين أختى كي تقصه عليك.

تثاثبت «لامارثی». من علی المائدة القریبة جذبت الصحیفة انتباه «لادیس» مرة ثانیة: «الز عیم عیم الساتق بل الدار ملك اسید مون». انقدها من جدید صوت السكیر. سقطت منه النقود عند الدفع فارغی وازید بینما كان یجمعها وهو جالس علی الأرض:

\_ (باین علیه مبسوط، منش کده یا «مارثی»؟)

ـ نعم .

ابتسمت «لاديس» بتعبير آت من الأعماق. قالت:

ــ هذا لايقارن بما جرى فى قريتى خــلال تناول المشروبات الباردة فوحفل رفــاف «لاسلبينا» بدأ الفتــيان وكأس تأتى، وكــأس تروح، و«يعيشر

القسيس» و "يعيش المدعوون» وتعرفين الباقى. فى النهاية سكر الجميع وأخلوا يغنون: "مع البين - بيربين - بيسمبين، مع البان - بارايان - بمهان\*، من لا يعجبه النبيذ فهو حيوان».

وكوّنوا حَلَقة حول «دون فسيديل»، المدرس، الذى لايشرب، (وهات ياتَرْيقة). حتى القسيس نفسه كان ضمن الحلقة، تصورى يا «مارثى».

- إنه المزاح.

- لازلت إلى الآن عند رأيى. إذا لم أستطع تقديم مشروبات وغداء وعشاء وإحضار فسرقة مسوسيقية (زى الناس) فلن أتزوج. هذا ما أقوله باستمرار له، واللا إيه يا «مارثى»؟

\_ من حقك.

والثياب نفس الشيء. . تزوجت «لاسلبينا» على أية حال. ولايعنى هذا الذهاب عارية. فلن تذهبي إلى بيت زوجك يوم الزفاف دون قميص. أفضل الزواج غدا ولو بقميص واحد. (واللا إيه رأيك) يا «مارثي»؟

وكزت صديقتها بالكوع:

ـ (أمّا نشوف) ـ ردت «لامارثي».

انكتمت «لاديس» لحظة، ثم قالت:

- لست متضايقة، حقا يا «مارثي»؟
  - أتضايق من ماذا؟
- تناولي إذن المزيد من العجائن المقلية.

<sup>\*</sup> هذه الكلمات ليس لها معنى والغرض منها تكوين جملة موسيقية يتفق آخر مقطع منها مع المقطع الأخير للأغنية- المترجم.

ـ لاأستطيع إدخال فمي ولا واحدة زيادة؛ أنا على الآخر.

ابتسمت «لاديس». ذهب نظرها رغما عنها نحو الصحيفة من جديد. كان رجال المطافىء يتحدثون بأصوات غلب عليهاالنّعاس. خرج السّكير وهو يتمايل. مدّت «لاديس» يدها فجأة، أمسكت بالصحيفة، انطفأت وهي تقول بعينين مستديرتين ومضيئتين:

\_ «مارثى»، سأخبرك بشيء. . الآن أستطيع القراءة!

عضت صديقتها شفتها السفلي. تابعت «لاديس»:

ـ انتبهى، سترين.

كانت تضع بعـصبية إصبـعها الخشن تحت السَّطْرِ المكتوب بحروف كبيرة عندما وقفت «لامارثي» وقالت كمن أخِذ على غِرَة:

\_ لكن، أتعرفين كم الساعة، ياحلوة؟ تجلس الواحدة لأكل العجائن المقلية وتنسى حتى إسمها. في مثل هذه الساعة تكونين قد انتهيت من قلب حجرتين رأسا على عقب. هل دفعت الحساب؟

ذات مساء، وهو مرتكز على ركبتيه بجوار السرير كالعادة، قرر العجوز "الوى" ريارة "باتشيكو"، صاحب محل النظارات. كانت تسيطر على العجوز آفة الاعتقاد بأن اليوم الذي لايرتكز فيه على ركبتيه لمدة نصف ساعة بعد الأكل تتآخر عنده عملية الهضم . يحرص العجوز "إلوى"، بعد تجاوزه السبعين، على عاداته الخاصة من أجل المضى قُدُما في الحياة وإذا حدث وانتقده أحد فإنه يستعين بالمنطق والخبرة الشخصية للدفاع عن تلك العادات. عندما ضبطته "لاديس" أول مرة وهو مرتكز على ركبتيه بعد الخداء أغلقت الباب وهي مرتبكة. صاح: "ادخلي، ادخلي يابنتي، فانا لا أصلي". لم تقل الفتاة شيئا لكنها لم ترفع عينيها من عليه طوال الوقت وتذكرت وهي تنتفض رعبا "الأبولينار"، ابن عم "الأوتروبيو"، روج أختها، الذي فقد عقله لأن الريف كان يُطبق على أنفاسه ولم يجد فرصته في المدينة.

وبالرغم من ذلك، فقد كان العجود "إلوى" يقول لصديقه عيسى أنه من البديهى أن تتم علمية الهضم عند الإنسان وهو مرتكز على ركبتيه بافضل مما لو كان على قدميه لأن المعدة فى الحالة الأولى تكون اقرب إلى الأرض وبالتالى يكون تأثير الجاذبية على الطعام أشد قوة والدليل على ذلك ما يلاحظه من سهولة الهضم عند الأطفال، وإلا فما السر فى أن الأطفال تتم عندهم عملية الهضم أسرع من البالغين. . قال له بعد ذلك أنه لو حرص أى شخص طبيعى على هذه العادة وأفرغ مافى بطنه فى الحديقة كل يوم في مكانه أن يبلغ أرول العمر.

فيجيب عيسى على هذا قائلا بأن لكل إنسان خواصه وأن «أجوادو»، دون الذهاب بعيدا، كان يستريح على مراجعة الملفّات القدمية وحسبما يدعى فقد كان ذلك بسبب ما تحويه هذه الملفّات من تراب، لكن معرفة السرّ فى هذا أمر غير مستطاع. كان العجوز «إلوى» يضحك بينه وبين نفسه من تلك الوسائل ويستحثه على تجربة طريقته، وأيضا صعود سلم بيته وهو منحنى من عند الخصر فى زاوية مستقيمة لأن الحجاب الحاجز يتزحزح فى هذه الحالة من مكانه ويمكنه صعود خمسين درجة بل ستين دون إجهاد للرئتين. . ذات يوم، والعجوز يصعد السلم هكذا إصطدم بدون أوريليو»، الرسّام الهندسى، مخدوم «لامارثى»، الذى كان يهبط فى تلك اللحظة وتحيّر العجوز ورفع يده بخجل إلى جناح القبعة فابتسم فى تسامح «دون أوريليو» ولم يقل سوى: «ظنتك تقلّدالله وريا «دون إلوى». منذ ذلك الحين والعجوز يتوقف عند كل دوران فى السلّم للتاكد من عدم هبوط أحد حتى يتفادى الوقوع فى حرج جديد.

عادة ما يتخذ العجوز «إلوى» القرارات الخطيرة أثناء بدء عملية الهضم وهو مرتكز عل ركبتيه أمام السـرير . هكذا قرر ذات مساء زيارة «باتشيكو» في محل النظارات وحثّه على إعادة تنظيم نشاط جمعية التصوير .

قبل يومين كان قد قرر زيارة زملائه في الهيئة لتهنئتهم على السرعة التي تَصرَف بها عمال النظافة بعد سقوط الثلج. ومع ذلك، فقد قاسى وقتها من خيبة أمل كبيرة. لقد كان يتصور أن ظهوره المفاجيء في القسم سيقابل بحفاوة بالغة، لكن «دون كاستور»، الرئيس، لم يقل له سوى: «أرأيت؟ الصحافة تؤلّب الرأى العام ضدنا». لم يرفع أحد عينيه ما عدا كراسكو الذي شهر من بعيد الإصبع السبابة وأداره فوق رأسه عدة لحظات. قال العجوز «إلوى» وهو ينظف بآلية طرف أنف بالمنديل: «عندما سقط الثلج تصرف العاملون بمهارة. وقد أتيت خصيصا لتهنئتكم

على ذلك». لم ترتفع عينا «دون كاستور» من فوق أوراقه. تأخر خمس دقائق في الرد على العجوز وعندما فعل لم ينظر أيضا إلى وجهه: «هذا ما تقوله أنت. أنت طرّف له حسرج صوته عميقا عند إضافة : لست الصحافة. نحن نفكر جديا في إعادة ترتيب الهيئة».

نزل العجور من على الأرضية الخشبية واقترب من المدفأة. راودته الرغبة فى الابتعاد عن المكان لكنه لم يحسم الأمر. كان يتأمل المكتب القديم بأرضيته الغبراء وموائله التى أكلتها القرضة وحزم المطبوعات الفخمة ـ قسم النظافة، بيان العمل، تأشيرة حارس مقلب القمامة ـ وكأنه يراها لأول مرة. وشيء غريب، كان يتشبث بالمدفأة فى نهم، خوفا من أن يدفعه حماسة العفوى وحبه القديم للهيئة، إلى إحدى الموائد حيث يعمل رملاءه. تنفس الصعداء عندما رأى "موروخيل" ينهض ويتقدم نحوه، لكن خيل لم يكن يريد تحيته بل دَفَعَه قليلا حتى يستطيع المرور إلى السكرتارية العامة: "من فيضلك، دون إلوى". عندم عودته قال له، دون أن يتوقف : "الصحافة تؤلب الرأى العام ضدنا. تدّعى أن المدينة متسخة. ها قد رأيت! نسعى الأن لتعديل مواعيد العمل ودراسة زيادة العمالة».

احس العجود بالخجل . كان يخجله التواجد هناك بلا عمل، متشبثا في عتب بالمدفأة، بينما يعد رملاؤه القدامي خطة لإعادة ترتيب قسم النظافة، لكنه لم يقرر مغادرة المسكان. عندما هم بفعل هذا أخيرا، نهض "كراسكو" متثاقلا وخرج للقائه وقال له: «أهلا، بالبجد الصغير»، ثم أخذه من ذراعه واقترب به من مائدته القديمة فوجد فتى شاحبا، له أذنان "كراسكو»: «كيف التحقت بالعسمل هنا، يا «بن»؟، اشرح للجد». تلعثم الفتى وحاول أن يقف على قدميه، لكن «كراسكو» أقنعه بالعدول قائلا لهتى وحداول أن يقف على قدميه، لكن «كراسكو» أقنعه بالعدول قائلا لهتى وحداول أن يقف على قدميه، لكن «كراسكو» أقنعه بالعدول قائلا لهتى وحداول أن يقف على قدميه، لكن «كراسكو» أقنعه بالعدول قائلا

وقال: «عن... عن طريق الاختبار». واجمه «كرّاسكو» العجوز «إلوى»: ما رأيك؟ لقد سمعت». ثم التفت نحو الشاب: «قل للجد كم استحان دخلت، هيـا يا «بن». بــدا الفــتى وكــأنه كلب مُــرَوَّض: «ثلاثة. واحـــد شفوي، وآخر تحريري والثالث عملي». نظر كراسكو» إلى العجوز: «مارأيك؟». كان العجور يرتجف. لقد كان يعتقد أحيانا أن «كراسكو» مـخلوق شـرير ولديه القـدرة على القـتل لوسنحت له الظروف. . اتجــه «كراسكو» مرة أخرى إلى الموظف الجديد: «بن، قل للجد كم كيلو جرام فقدتها وأنت تستعد للاختبار هنا، هيا». رد الفتي، مرتبكا، ومطوَّحا أذنيـه مثل قــزم خرافى(\*): «ثمانيــة . . . لكنى استسرجعت الآن اثنين ونصفا». «حسنا -قال كراسكو- أمامك الجد. دخل الهيئة منذ مايزيد عن الخمسين عاما بإصبعه، ولمكافأته على مدة خدمة قضاها في توافه ا لأمور أعدوا له مأدبة وأعطوه ميدالية ومعاشا طوال الحياة، ما رأيك في هذا يا «بنّ؟». تورد الفتي خجـلا، حرّك أذنيه وابتسم . ظنّ أن الأمر مجرد دعابة. ابتسم العجوز ايضا في محاولة لتمييع الموقف ، لكنه أحس بخـوف يتــملكه وقــال: «أنت دائمـا هكذا يا «كــرّاسكو»، «تـحـب المنزاح» - لكن «كراسكو» استعار سمت القاضى لكى يقول: «أنا لا أمزح، أيها الجد. هيا يا «بنْ»، أخبر الجد أنني لا أمـزح». عاود «بن» الابتسام مرتبكا فقال العجوز: «أنا ذاهب، لقد تأخرت» وعندئذ انحني كراسكو على يد العجوز المرتجفة وطبع عليها قبلة مصطنعة.

كان العجوز "إلوى" يصاب بالهلع كل مرة يتذكر فيها هذا المشهد كانت الذكرى توقظ فيه إحساسا بالتقزز أو الخوف وكان يحرك رأسه من جهة لأخرى لكى يطرد هذا الهاجس. ودون سبب واضح غدت فرائصه

<sup>\*</sup> الكلمة هي gnomo، ومعناها: عفريت أو قزم خــرافي يقوم بحراسة كنوز باطن الأرض، حسبما تدعى كتب الخيال العلمي- المترجم.

ترتعد الآن من صورة المكتب، وكأنهم وضعوا على بابه كلبين متوحشين للحراسة. حَن إلى «باتشيكو». «إنه شيء آخر»، قال لنفسه.

وفعلا، استقبله «باتشيكو» بمودة لدرجة أن نظارته التي بدون حامل، ذات العدسات الشديدة النظافة، كانت تبتسم له في غير تكلف. في النادي كانوا يؤكدون على أن «باتشيكو لايحتاج إلى عدسات، لكنه كان يستخدمها من باب الدعاية للمحل. قال له «باتشيكو»: «طلعتك ولا طلعة القحم، يا «دون إلوى». منذ متى ولم ير أحدنا الآخر؟». كان محل باتشيكو خلابا؛ مليئا بالأغراض البراقة والسيلوفان وأضفت عليه مهارة صاحبه الزخرفية جوًا يوحى بالنظافة المطلقة.

\_ اجلس، یا «دون الوی»

جلس العجور، مرّر المنديل على طرف أنفه وتنحنح بافتعال، ثم قال:

أتتذكر، يا «باتشيكو» محاضرتى فى الجمعية عام ثلاثة وثلاثين. أومأ «باتشيكو» بالإيجاب وهو يبتسم، ويداه الغليظيتان ذات الأظافر المصقولة قابعتان فوق الفاترينة:

ـ كنت أقول لك «لاأجميد التعمبير وصوتى ضعميف، لكنك أصررت وجعلتني هدفا للسخرية يومها. أتذكر يا «باتشيكو»؟

صدرت عن «باتشيكو» إيماءه غير ملحوظة لآنسة ترتدى المعطف الأبيض لكى تستقبل زبونا. وضع مرفقيه بعد ذلك على الفاترينة ونظر إلى العجور. كانت نظارته ترسل بلمعان يعشى الأبصار.

\_ لازالت الكاميرا «كونتاكس» ٣,٥ معك يا «دون إلوى»؟

أحس العجوز بالحيرة. ردّ:

ـ عن هذا أود أن أحدثك بالإضافة إلى أشياء أخرى.

جعّد "باتشيكو" جبهته، مُركّنزا، وكأن الكلمات التي ينتظرها من العجود ذات أهمية قصوى:

\_ ما الذى يساويه اليوم فيلم ٩٨٦؟ سأل العجوز فى كـــثير من العنت، وتنحنح فى النهـــاية وكأنه يفتــح باراشوتاً حتى لاينهــار سؤاله فــجأة، بل يسقط برفق على مُحَدثه.

بشيء من اللامبالاة ألقى «باتشيكو» بعلبة صفراء فوق الطاولة:

\_ هذا حسن . ثمنه ۲٤,٦٠ بيزيته، لكنه ممتار.

كان لمعان نظارة «باتشيكو» يربك العجوز. تصور أن بإمكانه الاطلاع على بؤسه بتلك النظارة.

\_ كل شيء ارتفع ثمنه \_ قال \_ . أصبحت الحياة لاتطاق .

\_ بالنسبة لك لا . خلف هذا وسلد ثمنه عندما تحب. أنت في هذا المحل وزير المالية .

ـ شكرا يابني، لكني لا أستطيع قبول هذا.

- ولم لا؟ «خيميتا»، غلقى هذا الفيلم. لاتسجلى ثمنه فى الخزينة. خذ. هدية من المحل.

كل مرة ينطق فيها "باتشيكو" كلمة "المحل" كانت تنتفخ أوداجه ويرفع الصوت ويضفى عليه سَمْتاً توقيريا وكأنه يقوم بالركوع أمام مذبح. وكل مرة كان العجوز يحس بالارتباك أكثر. حاول أن يشرح لصاحبه أنه ما جاء من أجل ذلك، لكن "باتشيكو" كان يبسم بنظارته ولم يترك له الفرصة. بعد ذلك، ولكى يشكر له حسن صنيعه، ظل العجوز يذكره طوال ساعة ونصف بملابسات محاضرته عام ١٩٣٣ وقال له أن "لوثيتا"، امرأته، غضبت منه وقالت له أنه من أجل هذا الدور كان الأفضل له البقاء في البيت. تحدثا

بعد ذلك عن الجمعية وباغته العجوز "إلوى" بقوله: "أنها ماتت" وسرعان ما أدرك قوة المجملة لأن "باتشيكو" كان يتولى رئاستها وأراد إصلاح ما أفسده، لكن "باتشيكو" لم تظهر عليه أمارات الإحساس بالإهانة واستأذنه عدة مرات "معذرة، "دون إلوى"، لكى يستقبل الزبائن وكان العجوز ينتظر هادنا وفي كل مرة كان يرجع فيها "باتشيكو" كان يقول له: "معذرة، فهذه الساعات من النهار تكثر فيها الحركة".

فيوافقه العجور، وعندما همّ بالانصراف، بالغ "باتشيكو" في كرمه معه وحشه على زيارته باستمرار وقال له العجوز: "من نشاطى عام ١٩٣٣ ينتابنى السرور فقط عندما أذكر ما قلته لى عند وجود صورتين في غاية الروعة من بين الصور التي التقطتها". كانت نظارة "باتشيكو" تبتسم وتؤيد وقال له العجوز "إلوى" أنه سيواظب على زيارة المحل. فقد كان من دواعى سروره دائما تبادل وجهات النظر حول التصوير، وأنه يمكن بالتعاون بينهما إعادة الحياة لنشاط الجمعية.

فى الأسبوع السابق على أعياد الميلاد، نزل العجور "إلوى" إلى العديقة صباحين متتاليين ومعه "لاديس" وصورها وهى مضطجعة على مقعد معاكس للضوء، وتحتها مياه الغدير اللامعة. أتم العجور المهمة بإتقان، كان يقيس المسافة ثلاث مرات، يُغيِّر الضوء بعد كل صورة ولكى يتغلب على رعشة يديه كان يبحث عادة عن نقطة ارتكار ثابتة للكاميرا. كان النهار قد أوشك على الانصرام وأصبح الجو فاترا فتجمعت حفنة من المشاهدين حولهما. تملك الغضب "لاديس" لأن العساكر المستجدين لم يكفوا عن تعليقاتهم الساخرة أثناء جلوسها ولم تتوقف هى الأخرى عن تسديد الشتائم لهم ونعتهم بأوصاف مثل "أوساخ" و "أقذار"، وقد أدى كل هذا إلى فقدانها للهدوء والاتزان.

كانت تصيح في العجوز:

\_ هيا، ياسيدي! لقد أمضيت القيلولة بكاملها في هذا.

ويعود العجوز لقياس الأمتار ويتملكه والكاميرا في يده غرور المحترفين:

\_ الصبر، يابنتي.

عاد إلى محل النظارات بعد ثلاثة أيام وجلس على الكرسي المُستَنِد إلى عمود المرايا.

\_ الثلاثة في خـمسـة سلعة غير مناسبـة اليوم. أليس كـذلك؟ \_ سأل «باتشكو» فجأة.

\_ معذرة، «دون إلوى».

ـ عذرك معك، يابني.

كان «باتشيكو» يستقبل زبائنه. أخيرا اقترب من العجوز:

ـ «زيس» أرسلت حديثا كاميرات ٨x١، لكن لمعانها أكثر من اللازم؛ يحتاج ضبط غشائها لكثير من العمل ـ قال.

كان العجور ينظف طرف أنفه:

- أعتقد أن الجهاز البصرى الأزرق لابد منه في الكاميرات الجيدة، اليس كذلك؟

ـ معذرة، «دون إلوى».

ـ عذرك معك، يابني.

كان "باتشيكو" يتلكأ في العودة، بينما ينتظره العجوز في صبر متأملا الكاميرات، النظارات، المناظير والإعلانات الزخرفية للفاترينات: "عدسات القرنية: فريدة، بسيطة، معبرة، نظيفة، ملائمة، منتقاة...

معلومات مستفيضة ؛ جرّب دون أيّ التزام». «استعمل »دين» الجديدة التي تشتمل على مقياس».

«بوصلات، مجسِّمات، عدادات للمسافة ومقاييس للحرارة».

\_ لاتزال الثلاثة في خمسة تحتفظ بمكانتها \_ قال "باتـشيكو" \_ يحتاج ضبط غشاء الواحد في ثمانية لعمل كثير.

\_ حقا؟

\_ بالطبع

\_ تعتقد أن كاميرا «كونتاكس» مثل التي معي . . . ؟

\_ معذرة، «دون إلوى».

\_ عذرك معك، يابني.

كان العجور إلوى يستمتع بتواجده داخل محل النظارات، حيث يلقه ذلك الجو المريح، السفاتر والمعقم . لكن «باتشيكو» كان يتلكأ كل مرة أكثر في العودة إلى جواره.

عندما رجع العجوز بالفيلم بعد يومين سأل «باتشيكو» فزعا:

\_ هل تفكر في الانتظار، «دون إلوى»؟

ارتبك العجور؛ لكن «باتشيكو» كان رجلا جريئا وسريعا في اتخذ القرارات. ابتسم بخرطوم متغضن، مثل أرنب:

ـ ادخل المعمل وتولى تحميض الفيلم بنفسك، ما رأيك؟

كان العجوز يرتعش مثل طفل فقير وضعوا بين يديه فجأة لعبة غالية الثمن.

اصطحبه «باتشيكو» إلى البدروم وساعده في ارتداء الرّوب الأبيض.

«حسنا»، كان يكرر العجوز «إلوى». «جرَّب أولا في فيلم تالف. خذ»، حذره «بأتشبكو».

"إطمئن، يابنى". عندما وجد العجوز نفسه وحيدا، فكر فى «لاديس». لقد أمضت الفتاة ليلتين ساهرة تفكر فى الصور لأن العجوز أكّد لها أنها ستكون مثل التى تتصدر المجلات.

لاقى العجور عَنتًا فى تعويد عينيه على الظلمة؛ كما صَعُب عليه أيضا التأقلم مع فكرة استحواذه على معمل خاص به، لكى يقوم بتحميض عمله فيه. منذ أن عمل بضعه أشهر وهو صبى فى محل للتصوير الفورى على ألواح معدنية كان هذاهو حلمه الذهبى. سمح له الضوء الأحمر أخيرا بالتمييز بين السوائل والأوانى. جرّب أولا بماء وبفيلم تالف وسارت الأمور على مايرام. فك الفيلم بعذ ذلك من على الهيكل المعدنى، شحن الإناء الاسطوانى، صبّ الحامض وأخذ يهز فى أناة. أحس بانفعال حاد وعنيد فوق معدته؛ الانفعال الصافى والخالص للمبدع. وعندما رفع، أحيرا، الفيلم فى الضوء لم ير إلا ورقة شفافة، ناصعة البياض.

تصادفت خيبة أمله مع دقّات "باتشيكو" المتعجلة على الباب: "دون إلوى"، اختصر، سنغلق المحل" رفع العجوز المزلاج وأطلعه على نتيجة عمله، نظر "باتشيكو" إلى السوائل وقال:

ـ خلطت بين الحامض العامل والحامض المُظْهر.

حاول العجوز الابتسام وهو يخلع الرّوب الأبيض. لانت عيناه وكشف عن عتمة غريبة. فكر: «ربما أهدى إلىّ «باتشيكو» فيلما آخر». لكن «باتشيكو» قال فقط، وهو يشير إلى أسفل البنطلون:

- بالإضافة إلى ذلك لَوَّثت نفسك. هذا أسوأ. هذه البقع لاتزول.

فكر العجوز «إلوى» في «لاديسٍ» وهو يقول:

ـ وهل بيدى شىء،أفعله!

عندما قرر العجوز «إلوى» الاحتفال بليلة عيد الميلاد بصحبة «لاديس» وتكليفها بشراء زجاجة نبيذ أحمر فاتح من الحانة الموجودة على الناصية كانت لديه دوافعه.

فمن النادر أن يقدم العجوز على فعل شيء دون سبب. عندما أقدم على هذه الخطوة كان مقتنعا بوجود أشياء كثيرة عليه أن ينساها، وأشياء أخرى جديرة بالاحتفاء. ومن الأشياء التى كان عليه نسيانها، على سبيل المثال لا الحصر، موضوع الصور؛ وتلاشى الدفء من الهيئة التى كان يعمل بها؛ علاوة على الورقة الحمراء التى طلعت له في دفتر البقرة؛ وأخيرا، موضوع البطانية الشائك. لقد أصيبت «لاديس» بخيبة أمل عميقة وقاسية في موضوع البطانية.

قبل ليلة عيد الميلاد بيومين كسبت الفتاة بطانية من المهدايا التى تقدمها سنويا «مؤسسة أعمال البر» لمن تتفق بعض أرقام كوبوناتهم التى ابتاعوها منها مع الأرقام الفائزة فى السحب الغير عادى لليانصيب. وبالرغم من ذلك، فعندما ذهبت الفتاة للمطالبة بها، وهى متأبطة ذراع «لامارثى». أخبرها المسئول أن الرقم الفائز بالبطانية هو ٤٩١٨٧ وليس ١٠٠٩ لأن الأرقام التى تتفق مع بعض أرقام الجائزة الخامسة عشرة لايتم حسابها وفقا لمسلسل الجريدة بل طبقا للمترتيب الذى خرجت به أرقام الجائزة من صندوق الاقتراع السرى. ألحّت الفتاة والحفت فى الطلب، لكنها بعد أن تتفت من أنها لن تحصل على شىء، انطفأت ووصفته وهى تصيح بالخسة والحبن، هددها المسئول بالإبلاغ عنها، لكن الفتاة هاجت أكثر وكان لزاما على "لامارثى" استخدام القوة لإخراجها من غرفة ذلك الموظف.

بعد ذلك، في البيت، روت «لاديسٍ» ماجرى للعجوز وهي تنتحب وتوسلت إليه كي يذهب معها للمطالبة بالبطانية لأن الجميع يستخر من الخادمة؛ لكن إذا كان المتحدث سيد فإن الأمر سيختلف.

فى المساء وصل العجوز إلى بوابة «مؤسسة أعمال البر» ومعه الجريدة والكوبون لكن المسئول أكّد له ثانية على أن الأرقام التى تتفق مع بعض أرقام الجائزة الخامسة عشرة لايتم حسابها وفقا لمسلسل الجريدة بل تبعا للترتيب الذى خرجت به أرقام الجائزة من صندوق الاقتراع السرى، ومن ثمّ، فإن الرقم الفائز بالبطانية هو ٤٩١٨٣ وليس ١٠٠٨. ومع ذلك فقد حاول العجوز إثارة شفقة الرجل بلفت نظره إلى أن الأمر يتعلق بفتاة مسكينة فى الخدمة، لكن الرجل المسئول قال له أن لسانها لم يكن كذلك، ومن جهة أخرى، فمما هو إلا عبد المأمور ولا يستطيع فعل شيء ونظرا لفشل العجوز في مهمته فقد قرر الاحتفال بسليلة عيد الميلاد فى المطبخ بصحبة الفتاة التي انفجرت عندما عرض عليها الأمر.

ـ أو تقدر على هذا.

\_ ولم لا، يابنتى؟ الـجو جـمـيل هنا. وهـكذا يمكننا أيضـا تبـادل أطراف الحديث.

قبل أن يحين الموعد ظهر شيء جدير بالاحتفال وأصبحت رجاجة النبيذ الأحمر الفاتح لاتعتبر ملطفا للآلام فحسب بل حافزا جديدا للسعادة أيضا. تحقق المأمول اليوم السابق، على غير المتوقع، مع وصول البريد. صاحت «لاديس» من على الباب:

- خطابات، یاسیدی. توجد خطابات!

شرع فى المجرى بوثبات حاثرة، وفى عجلته، ارتطم عَجُزه بطرف المائدة، لكنه لم يشعر بأى الم. بعد ذلك، عند فتْح المظروف، اصبح

تنفسه صعبا ولاهثا. من خلال عدسة تكبير غائمة لمح العجوز السقيفة الجميلة والدُّمى الملونة والحاشية المتقنة وعبارة «أجمل التهانى» مطبوعة بحروف مذهبة، وأسفل، على الخطوط الدقيقة التي تغطيها الكلمات كان يوجد توقيع مألوف لديه: «ليون» وعندئذ، رفع الكارت عاليا وقال بوجه مرتخ بفعل سرور غامر:

ـ إنه من ابني، يا «ديسِ"! الفتى يكتب لى من مدريد.

امتلا كل جسده بشوق عارم ونظر من جديد إلى الكارت وعندما قالت له «لاديس»، بوجه محتقن، و هي على وشك الانفجار: «وأنا الأخرى جاءني خطاب، ياسيدي»، همهم: «إنها مصادفة».

صعدت الفتاة بعد ذلك إلى حيث توجد «لامارثى» وأثناء غيابهم لم يبعد العجوز عينيه البرطبتين والرخوتين من على الكارت وعندما رجعت «لاديس» سألها: «اخبار طيبة، يا بنتى؟» ، لكن الفتاة بدت وكأنها في غيبوبة فاضطر لتكرار السوال أربع مرات، قالت بعدها وكأنها استيقظت فجاة: «طيبة» ووضعت يدها على قلبها وضغطت بحب على الخطاب الذي انتهت من إخفائه في صدرها.

كان الخطاب من أحمتها «لاسلبينا» ، زوجة «الأوتروبيو» وقرأته لها «لامارثي» دفعة واحدة. كانت «لاسلبينا» تقولك «أختى، أعرقك بأن البيكاثا سيذهب إلى المدينة في السابع من الشهر القادم للالتحاق بالجيش، وسيحمل لك عند ذهابه بعض السجق والدجاج مما نتجه هنا». أوشكت الفتاة على الاختناق وضغطت على قلبها فأحست به يدق بين الضلوع مثل ناقوس أصابته لوثة. بعيد فترة لمست الذراع العارى الأبيض والبض لصاحبتها وقالت بصوت منهك: « إنه قادم، يا «مارثي»، أتعرفين؟». ردت «لامارثي» : «نعم ، ياحلوة». أضافت «لاديس»: «خلال

خمسة عشر يوما ، يا مارثى". قالت «لامارثى دون أن تتوقف عن العمل: «نعم، ياحلوة». فجأة، تحسست «لاديس» بجزع خديها المتوردين وقالت: «مارثى، من فضلك، هل طَلّقت القرية الآن؟». ردت «لامارثى» دون أن تنظر إلى وجهها: «ألا تتعجلين الأمور حبين ، يا حلوة!».

أحست وكأن السقف ينطبق على الأرض وأوشكت على الإجهاش بالبكاء.

سألت، بالرغم من هذا، وبعد جهد جهيد: "ستذهبين غدا إلى قداس عيد الميلاد، حقا يا "مارثى؟". اشتاطت صاحبتها غضبا، ثم قالت: "اتتحمل عظام كعبى شيئا مثل قداس عيد الميلاد؟". حينئذ انصرفت "لاديس" وهي شبه نائمة وفي البيت ، كان على العجوز سؤالها أربع مرات عما إذاكانت الأحبار طيبة لكي تعود إلى رشدها.

أشرق اليوم التالى على مهل بالرغم من برودته وتَسلَلَ جوّ عيد الميلاد عبر النوافذ الزجاجية فأزكى المشاعر والأفئدة. أضواء الواجهات الزجاجية ومُكبًر صوت «رويث جاندا رياس»، صاحب محل الديسكو، الذى يذيع الأناشيسد الدينية، ورجاج القهاوى المُلَفَّع بالبخار، والرجفة المتقطعة للأجراس، الحواشى الضيئلة اللامعة لأشجار الموز، والبهجة المرتاعة للأطفال، كانت جميعها تؤكد على أهمية هذا التاريخ. وإذا كان هذا قليلا، فإن العجور « إلوى» قد أمضى المساء في المطبخ، مشاركا في الإعداد للعيد وأمر الفتاة بإحضار زجاجة نبيذ أحمر فاتح، وقال لها أخيرا بعد تهيئة كل شيء: «إجلسي» يا «ديسي». صدرت عن الفتاة حركة ريبة مثل التي تصدر عن زوجة جديدة في أول ليلة لها وقالت: «لا أعرف ماذا جري لي، ياسيدي». أبعد الكرسي قليلا: «أنت عبيطة، يابتي؟ اجلسي». امتثلت الفتاة حينذ، شدّت طرف الدِّثار وثَبَتَتْه بين ساقيها ثم حاست. ملأ العجوز الكأسين بالنبيذ ثم رفع كأسه:

- من أجل المخطابات! \_ قال.

طأطأت رأسها:

\_ (أمّا بتطلع منك حاجات)، ياسيدى! \_ وبما أن العسجوز كان ينتظر فقد أحدت كأسها أخيرا وأفرغته في جوفها دفعة واحدة. وسسرعان ما شاهدت «البيكاثا» قريبا جدا منها وبدأت نشوة غارية تصعد من المعدة إلى القلب. قال العجوز بينما كان يأكل في صخب:

- فى مثل هذا اليوم منذ أعوام طويلة، كان عمى «إرمنس» يفتح لنا خزانة الملابس التى يحتفظ فيها بملابس أسلافه وكنت أنا و«لاروسالينا»، ابنة «لافوينتيسانتا» وأصدقاؤنا نرتدى الأقنعة ويعقد لنا عمى مسابقة فى النوادر وأخرى فى الشعر وثالثة فى الأناشيد الدينية وكان يقدم للفائز فى كل مسابقة «دورو» من الفضة، ألم تشاهدى «الدوروس» الفضية، يابنتى؟

\_ أيّ «دوروس»؟

\_ المستديرة.

كانت الفتاة تحدّق بنظرتها المتلاشية المعالم وعندما كان العجور يحسّ بعينيها الكليلتين يتخلى مسرعا عن مواصلة:

- کلی، یابنتی.

تنبه العجوز فجاة إلى أن «سوثيو»، زوجة إبنة، لم توقع على الكارت علما بأن هذا لم يكن يكلفها شيئا، ولقتل هذه الفكرة في المهد تناول جرعة أخرى من النبيذ الأحمر الفاتح فأحس بسريان حرارته وحدته ونشاطه أسفل ساقيه. ثم قال:

ـ لم تُفتّح مدريد في يوم واحد.

\_ مدرید؟

\_ (شوفي)، يابنتي. مكتب التوثيق في مدريد أكثر تعقيدا مما تتصورين.

كانت الفتاة تنظر إليه دون أن تعى ما يقول. كانت تفكر في مجيى، «البيكاتا» وغنائه لها وحدها «الريليكاريو» و«لماذا تتملكني الأحزان» بصوت كالهمس. قالت:

\_ هناك في قريتي، في مثل هذه الليلة، كان «ماركوس»، أخى النصف شقيق والعبيط، يثير الضجة بإنفحة الخنزير ويزعجنا جميعا.

أخذ العجور جرعة أخرى من النبيذ الأحمر الفاتح لكى ينسى "بيبين باثكيث» وأفكاره السوداء عن المعاش. عندما تحدث، تشبث لسانه قليلا بسقف الفم:

\_ هل لك أخ نصف شقيق، يابنتي؟

نظرت إليه متبرمة:

\_ كان لى \_ قالت أخيرا \_ براكسيدس، الثعلب، قضى عليه فى مكانه بمذارة خلال فيضان ١٩٥٢.

كان للنبيذ الأحمر الفاتح، وسكون الليل ودقات الأجراس السعيدة الفضّل في إشاعة جوّ من الألفة بينهما. قال العجوز بصوت متلجلج:

ـ عندما ولدت مات أبى. لم أتناول عشاء ليلة عـيد الميلاد ولا مرة مع والدى. حدث لى نفس ما حدث للملك.

ـ الملك هو الذي يأمر وينهى في كل شيء، أليس كذلك، ياسيدي؟

ـ نعم، یابنتی، له ولایة علی کـل شیء فیـما عدا القـدر. وکمـاترین رجل کهذا کان لدیه کل ما یرید، ومع ذلك لم یکن له أب.

شرب العجور من جدید لکی ینسی یُتُمه. وأخذ جرعة نبیذ أخری لکی ینسی جویتو، ابنه الصغیر، الذی رحل دون انتظار فی ا لردهة.

أردف أخيرا:

- «بولدو بومبو» ، صديق قديم لى، ذهب إلى مدريد على دراجة لكى يشاهد حفل تتويج الملك. استغرقت رحلته ست عشرة ساعة.

كانت رأسه تفور تنبت فيها الذكريات مثل فقاعات صابون تتحطم عند انفجارها وتذوب في الهواء. كانت الفئة تستمتع بتواجدها إلى جوار العجوز، منصتة لحديثه الذي لاينتهى، مدفوعة بحافز تواجد «البيكاثا» إلى جوارها بعد أيام قليلة وعندما شرع العجوز في سرد حكاية «لا أنتونيا» حنانه الأول، تناست الطعام وعندما روى لها العجوز الحكايات التي كانت تقصها عليه «لاأنتونيا» عندما كان طفلا، لم تكن تطرف لها عين.. وعندما حكى لها العجوز أن أخته «إيلينا» كانت تخرج وبيدها الصليب من باب المخدع وأن العم «اليخو»، ووجها، الذي كان عملاقا وله يدان مثل يدى قزم، كان يذهب للنوم في غرفته ويحدث نفسه حتى أنه كان يبكى أحيانا، كانت «لاديس» تختنق بالبكاء. وأضاف العجوز:

- كلى، يابنتى - توقف قليلا لكى يبتلع الطعام، ثم أضاف: حدثت بعد ذلك واقعة انتهاك المقدسات، وهذا أسوأ ما في الموضوع.

\_ انتهاك المقدسات؟ \_ سألت الفتاة بجفاء .

من خرجت أختى وبيدها الصليب لكن العم «أليخو» كان ثملا، فسدد ضربة للصليب وأسقطه على الأرض ثم داس عليه وهشمه. أوضحت أم لا، يا بنتي؟

أو مأت الفتاة إيماءة مبهمة وكأنها تشير على نفسها بعلامة الصليب تحوّل لونها إلى الأحمر القرمزي:

- \_ باللعذاراء ا \_ قالت فزعة .
- ـ وصاحت أختى بأعلى صوتها : «انتهاك للمقدسات». «كفر».

وعندئذ غادر البيت ومعه الهدية انفصلا في النهاية، وذهبت هي إلى «بلباو» لتعمل مدبرة منزل في دير صديقتها «إيروينا»، وهذا ما كانت تريد فعله منذ زمن طويل.

أما هو، فقد رحل إلي فنزويلا. إلى أمريكا، تعرفين؟ وبقيت وحدى. لكنى لم أعبأ بهذا وتحملت، وعندما ماتت نشرت لها نعيا في الجريدة وأقمت القدّاس على روحها خلال أيام العزاء التسعة. رفع فجأة الكأس الممتلىء حتى منتصفه وقرّبه من كأس الفتاة ثم قال:

\_ من أجل عمى «أليخو».

ارتجفت الفتاة:

- \_ أمّا هذا فلا \_ قالت.
- ـ حسنا، كما تريدين ـ قال. وشرب. بمفرده

بدأت الأجراس تتحاور بحماس من فوق الأسطح اللامعة بفعل الجليد. أخذ شعور فاتر ومطمئن بالرخاء يترسخ في خاطر الفتاة. بينما كان العجوز مشغولا بأكل سمك المرجان وانتزاع الشوك بإصبعه. انتهزت الفتاة الفرصة لكي تشرب، وعندما انتهت، وضعت الكأس فوق المائدة وسألت:

ـ وماذا كان من أمر «لاأنتونيا»، ياسيدي؟

### تلعثم العجوز:

\_ لا أنتونيا؟ . . . آه! \_ استعاد انتباهه : شتان بين هذا وبين ما حدث لها .

\_ هذا، لقاء ظُلمت الفتاة، دائما يُؤخذ الصالح بذنب الطالح.. ويكون نصيبنا نحن المخادمات أسوأ ما في الموضوع. هذا ما تـقوله دائما «لامارثي» ومعها كل الحق.

### - لامارثي؟

\_ صديقتي التي تعمل في الطابق الثالث \_ ردت «لاديس» وهي ثائرة.

كان العجوز يحس بسحابة تطفو داخل رأسه وتجعل معالم الصور تتلاشى عنده.

نهض وقال بعناد، وهو يتكىء على الحائط ومقطبا جبينه في محاولة للتركيز:

مدا صحيح. الصالح بالطالح. في غاية الصحة، يابنتي. ابني «جويتو» هناك بعيدا، مات ولم يفعل شيئا يُسأَل عنه لا أقول هذا لأنى أبوه بل لانه بالفعل لم يسىء لاحد أبدا.

#### تشت بظهر الكرسي:

ـ هيا، إجلس ـ قالت الفتاة بلهجة آمرة ـ. لو وقعت الآن سيكسر لك ضلع.

امتثل العجوز. جلس بتثاقل لأن ساقيه بدتا وكأنهما استُتبُدلتا بملامس كثيرة تلتف حول أرجل الأثاث مثل أخطبوط. قالت الفتاة وهي تشير إلى الأنف: "سيدى، المنديل". "آه، حسنا"، قال العجوز دون أدنى خجل ثه أضاف بعد أن تنظف وحفظ المنديل في جيبه:

ـ كان "ليونثيتـو" معجبا بالكتب لكنه كان نحيفـا، ولكى نغذيه بما فيه الكفاية، قررنا شــراء لحم خنزير مجفف له وفي كل مرة كان يقتــرب فيهـ

أخوه من شرائح اللحم تثور ثائرته. كنت أقول لزوجتى حينتذ: «هذا الفتى لابد وأن يفوقنى». وكما ترين، يابنتى، فقد أصبح موثق عقود فى مدريد وهو فى الثانية والأربعين.

أخذت «لاديسِ» جرعة نبيـذ أخرى. كـان خدّاها متـوردين وأحست بجلد وجهها مشدودا وكأنه مشمّع. قالت:

ـ ماركوس، أخى النصف شقيق...

التفت إليها العجوز، في كثيرمن الاهتمام:

ـ هل لك أخ نصف شقيق، يابنتي؟

هاجت هياجا مشوبا بالغضب والحيرة. قالت بصوت يقترب من الصباح:

ـ كفّ عن هذا الاستخفاف.

كان صخب الأجراس يزداد وضوحا وقُرُبا. كان يتسلل عبر الزجاج الذى يَلُفّه الضباب مثل تَسكُّل عذراء «لاجيًا» من ثنايا القبة العالية في كل مرة يهزفيها مساعد القسيس الجرس الصغير أيام الآحاد أثناء قدّاس السابعة في «سان پدرو».

كان الجو حارا في المطبخ ونبتت تحت عيني العجوز حلقتان ورديتان. نظر إلى الفتاة، التي أمالت رأسها وانهالت على أذنها ضربا براحتها:

- ـ ستؤذين نفسك، يابنتي.
- \_ لقد بدأت. كأن بداخلها بعوضة.

بالضرب لن تتوصلي إلى نتيجة.

ابتسمت، ثم قالت:

- لايفل الحديد إلا الحديد.

لكن «البيكاثا» كان يرفرف عندها في اللاوعي تَمَنّت أن تعلن الأجراس خير قدومه. قالت بغتة:

ـ لن تتأخر عن حضور حفل رفافي عندما أتزوج.

نظر إليها العمجور وكأنه عائد من عالم آخر. تَشكَّل فوق عينيه شيء أشبه بالغشاوة البللورية:

- ـ أين، يابنتي؟
- ـ مرة اخرى اطبعا في قريتي.

تملكه الحماس فجأة:

- ـ ساذهب بصفتي كفيل، هذا ما أعتقد. سأكون كفيل حفل زفافك، يابتي!
- \_ اتفقنا \_ قالت الفتاة. ثم أضافت بعد لحظات من الصمت: يالها من حفلة ! تلك التي تُقدَد فيها المرطبات. يبدأ الفتيان وكأس تروح وكأس تأتى ثم يشكلون جوقة ويغنون: «مع البين \_ بيريبين، مع البان \_ بارابان، بمبان، من لا يعجبه النبيذ فهو حيوان». يالها من سهرة!

أبدى العجوز «إلوى» اهتمامه:

ـ كيف يكون هذا، يابنتى؟

\_ ماذا، الغناء؟ هكذا يكون: «مع البين - بيرببين، بيمبين - مع البان - ماذا، الغناء؟ هكذا يكون: «مع البان - مازايا، بمبان...».

نهض العجور بصعوبة. أحسّ في صدره بالهياج المُشْرح والمُحْزن للأجراس:

ـ هيا، يا «ديسي» ـ قال وهو يمدّ ذراعيه كمن يدعوها للرقص.

وقفت الفتاة على قدميها فأخذها العجور من يديها وتحت اللمبة الضعيفة التى لاتزيد عن ٢٥ فولت، بدأ الإثنان في الدوران المحموم وظلالهما تتضاءل وتتضخم فوق الحوائط دون توقف، وأصواتهما الغير متجانسة كانت تهدر في مواجهة الخواء والعزلة والخوف:

مع البين ـ بيربيـين، بيمبين ـ مع البان ـ بارابان، بمبـان ـ من لايعجبه النبيذ ـ فهو حيوان!!! مع البين ـ بيربيين، بيمبين ـ مع البان ـ بارابان. . . !!

\_ توقف الأرض تدور بي . . !

كان العجوز يضحك ، ويضغط كل مـرة بشراهة أكثر على يدى الفتاة الخشنتين:

- \_ هیا!! مرة أخرى، یا «دیسى». بصوت أشدّ.
- ـ مع البين ـ بيريبين، بيمبين ـ مع البان ـ بارايان، بمبان. . . ! ! !

«لا أنتونيا»، «جويتو»، «لوثيتا»، «بيبين باثكيث»، «ليونثيتو»، «بولدو بومبو»، العم «أليخو» وابنة «لافوينتيسانتا» كانوا يرقصون حولهما، كانوا يقتربون ويبتعدون بطريقة جنونية وكان العجوز «إلوى» يغمز بعينيه ذاهلا، وعندما ينتهى يضحك ويصيح:

- ـ بصوت أشد !!! بصوت أشد !!!
- ـ توقف الآن، ياسيدى، الأرض تدور بي!!

وعندئذ يضغط أكثر على يدى الفتاة اللتين تتصببان عرقا:

مع البين - بيريبين، بيمبين - مع البان - بارابان، بمبان - من لايعجبه النبيذ - فهو حيوان!!!! مع البين. .!!

- أترك يدى، ياسيدى، أنت تؤلمنى!!!

## لم يكن يسمعها:

ـ مع البين ـ بيريبين، بيمبين ـ مع الـ . . . . ! ! !

دقّ جرس الباب فجأة فتوقف العجوز والفتاة أتوماتيكيا. تشبث العجوز «إلوى» بظهـر الكرسى وظل هكذا لبـعض الوقت وعيناه مُـسَمَّـرتان على الأرض محاولا الاعتماد على ساقيه الواهنتين. قال، بعد عدة ثوان:

.. الباب يدق يا «ديس»، افتحى.

خرجت الفتاة وهى تترنح وعندماعادت كان العجوز قد جلس على ا الكرسى واضعا رأسه بين يديه. عندما سمع «لاديس» رفع وجها اعتراه الهزال والشحوب فجأة. قالت الفتاة خجلة:

ـ إنها فتاة الطابق الأسفل؛ ترجو منا الكفّ عن الضوضاء؛ يوجد مريض. . .

بالرغم من انتظارهاله اليــوم السابق بطوله، هكذا، وبدون مقــدمات، في ظلّ السلّم وبتلك الثياب والقبعة التي يغطي خيالها العينين. لم تعرفه «لاديس».

قال، في جسارة تشوبها الهيبة، محاولا وَصُل علاقتهما بالماضي:

ـ مـ . . . . ماذا تقول الجاهلة الأكثر جهالة من كل الجاهلات؟

ـ «بیکاثا»! ـ صاحت حینئذ بحنان.

كان «البيكاثا» يتأبط علبة أحذية من الكرتون عليها بقع من الشحم، مربوطة بحبل. ظل الفتى عدة ثوان علي عتبة الباب، الوقت اللازم لكى تعتاد «لاديس» على الظل ولتفحصه بالزّى الجديد. لم ينزل الحماس من على وجه الفتاة. رفعت يديها إلى فيها وقالت متحيّرة:

- أي، أماه! (مين كان يقوللي). هيا. ادخل.

تقدم مزهوا في المهر بساقيه القصيرتين المقوستين، مجرجرا الحذاء الأسود ذي النصف رقبة على الخشب المتآكل. بعد أن دخل المطبخ، أزاح القبعة إلى الخلف، جلس على الكرسي الذي اعتاد العجوز الجلوس عليه كل صباح ووضع مرفقيه على فخذيه. كانت الفتاة تتأمله وهي شاردة، يداها الضاربتان إلى الحمرة معقوفتان فوق حجرها، ملامحها الخشنة مضاءة بابتسامة حنون. لكنه، على خلاف العادة، بدا مرتبكا، مُشوَّشا وشارد الذهن.

حاولت «لاديسٍ» التَقَرُّب منه:

ـ تعرف أنك لائق في الزّي العسكري؟

ـ يـ . . . يمكن.

لمحت المعدن المذهّب فوق مـتوازى الأضلاع الأحمر الموجود على طَيّتَى صدر السترة:

ـ ظننتك ستلتحق بسلاح الفرنسان.

ـ ۱ . . . . ابن عم «دون أولبيانو» جـعلنى جندى مراسلة، أنظرى هنا ـ قال مبررا.

قطعت الفتاة حبل العلبة وقدمت له بعض الشطائر. كان «البيكاثا» يلتهم الطعام دون أن ينظر إليها، منزويا، مثل كلب في بيت غريب.

حاول الفتى مرتين تقلّد طابع الجرأة لكن المدينة، وتلك الشياب، كانت تثقل كاهله. كان يرتفع بينهما حاجز غير مألوف من الوحشة. كانت تظن أن «البيكاثا»، بمجرد أن يصل، سيحكى لها عن أشياء من هناك وسيغنى لها «الريليكاريو» و«لماذا تتملكنى الأحزان». لكن «البيكاثا» لم يكن يفعل سوى التهام الطعام دون أن ينظر إليها، منزويا، مثل كلب فى بيت غريب.

حاول الفتى مرتين تقلّد طابع المجرأة لكن المدينة، وتلك الشياب، كانت تثقل كاهله. كان يرتفع بينهما حاجز غير مألوف من الوحشة. كانت تظن أن «البيكاتا»، بمجرد أني صل، سيحكى لها عن أشياء من هناك وسيغنى لها «الريليكاريو» و«لماذا تتملكنى الأحزان». لكن «البيكاثا» لم يكن يفعل سوى التهام الطعام وإذا سألت عن شيء، أجباها دون أن يرفع رأسه على خلاف عادته في القرية كل مرة يستعد فيها للتحدث أو الغناء، فقد كان من الممكن ـ على حد قول «كولويكو» خادمة القسيس ـ رؤية خلايا مخة من فتحتى أنفه الصغير.

والشيء الأخير لم يتغير فيه، فالبيكاثا، كماكان يفعل في القرية، عليه أن يستعد (\*) إذا أراد أن يقول شيئا، لأنه طبقا لكلام «دون خير ونيمو» الذي يُكن له كثيرا من التقدير ميحدث له نفس ما يحدث للطائرات التي تحتاج لبعض الوقت حتى تتمكن من الإقلاع.

ـ الـ . . «الكارابلانا»، خطيب كريسبولا، سيؤدى التخدمة العسكرية في المغرب.

- باللعذراء، كيف ستستقبل «كريسبو لا» هذا الخبر!
  - .. خ. . . خَمِّني أنت .

خيّم الصممت من جديد.. تعاظم القلق في قلب «لاديس». استعانت بكل الوسائل لتقيم جسرا من المودة بين الاثنين.

ـ تناول شريحة من السجق؛ لاتكن خمجولا.

كان يأكل دون أن ينبس ببنت شفة، دون أن يوجه إلى الفتاة نظرة واحدة من عينيه، المشديدتي الالتصاق واللتين تبدوان كعين واحدة عندما يدقق النظر بهما. كانت «لاديسِ» تفكر في «ماتيلدي» وغصمة مؤلمة تتشكل أعلى صدرها.

قالت في محاولة أخرة:

ـ أمَّاه، شكلك لم يتغير.

- أ. . . . أنا دائما هكذا.

<sup>\*</sup> Tomar carrerilla تعنى: اخسة خطسوتين قسبل بدء الرقص. ومسعناهسا في الجسملة ان "البيكاثا" عندما يشرع في الكلام فإنه يحتساج لوقت واستعداد لكي ينطق بالكلمة الأولى... المترجم.

\_ يجوز، لكن بعد قضاء وقت بالمدينة فإن الأمر يختلف \_ عندما تنتهى من الخدمة العسكرية ستكون قد نفضت عن نفسك غبار القرية ؟ هذا ما يحدث للجميع.

\_ ج. . (حنشوف). هذالايمكن التنبؤ به.

جربت الفتاة أشكالا جديدة للاتصال، دون فائدة. فالفتى كان يتحصن داخل صمت متوحش بعد مضى بعض الوقت وعلى خلاف ما كانت تنتظر نهض. خرج صوت «لاديس» بصعوبة قالت له من على الباب: «إبقى عدى، تعرف الآن الطريق». وسرعان ما وجدت نفسها وحيدة فصعدت عند «لامارثى» وأجهشت فوق صدرها بالبكاء. كانت «لامارثى» تقول: «هيا، ياحلوة، دعك من هذا».

وتنتحب «لاديس»: «لايحبنى»، يامارثى. الآن لايحبنى».. ولامارثى تربت على ظهرها: الرجال غيره كثيرون. لم يكن هذا الكلام يسليها، فقد كانت معدة على مقاس جسارة البيكاثا وتطاولاته وهذا السلوك الخاثر والغير مفهوم من جانبه، كان يفزعها. «ليس هذا البيكاثا الذى أعرفه لقد غيرته الحقيرة ماتيلدى». فترد عليها «لامارثى»: «هوّنى على نفسك ستموتين كمدا».

أمضت «لاديسِ» أياما سيئة منذ أن أخبرتها «لاسلبينا»، أختها، بقدوم «البيكاثا».

خرجت ثلاث أمسيات مع «لامارثي» وفي الثالثة لم تكن قررت بعد شراء السِّنْرة الخضراء المنقوشة بالأحمر. أدخلها اهتمامها بأثاث عش الزوجية في نفقات كثيرة وقد حضر البيكاثا قبل ما هو متوقع.. ومن جهة أخرى فقد أنهكها أيضا رسم الخطط مع «لامارثي» وهما تتحدثان في مسقط النور. كما كلفها هذاالشجار مرتين مع «لاتاسيا»، التي كانت

لاتمل من التعريض بها قائلة أنه من الأفضل لها انتظاره جالسة لأنها ستتعب من طول الوقوف. لم تعتقد «لاتاسيا» بوجوده أصلا. وقد كان يسعدها توبيخها على ما فعلته ليلة رأس السنة: «هيا، نسيت نفسك مع العجوز، لو لم أصعد لجاء عاليها واطيها». كانت «لاديس» تثور وتصيح فيها لكى تمسك لسانها، وتصفها بحقيرة ومؤذية، لكن الأخرى كانت تمد رقبتها، مشل الدجاج أثناء الشرب، وتقول: «الحقائق تؤلم». كانت «لاديس» ترتعد من مجرد التفكير في انتشار الإشاعة وتصور «البيكاثا» لشيء لم يحدث ولهذا فإنها كانت تفضل أن تسخر «لاتاسيا» وتقول أن عليها الانتظار جالسة لأنها ستتعب من طول الوقوف، حتى تستطيع التظاهر بالغضب من هذا الكلام بقصد أن تتمادى «لاتاسيا» في هذا التخام وتنسى الأخر.

فى المساء، بعد أن انتهت من غسيل الأوانى صعدت «لاديس» عند «لامارثى» من جديد. لم تستطع الترام الهدوء. كانت أكثر سكينة لكنها عادت لتزرف بعض الدموع قالت لصديقتها أنها لاتعرف ماذا دهى «البيكاثا» فهو نصف مذهول ولا يتكلم، لايضحك لايمد يده، ولا أى شيء.

تغضنت شفتاها المتشققتان عن تبويزة لتقول:

ـ آى، يا «مارثى» على مزاحه الذي كان لايكف عنه! لقد تغير.

لكن «البيكاثا» عاد المساء المتالى وبدأ قلب «لاديس» في الخفيقان الغير منتظم عندما أحست بتلك الرائحة المميزة التي تجمع بين رائحة العرق الآدمي ورائحة الإصطبل والمجلد المنقوع في الشحم. لم يكن «البيكاثا» المعهود بمرحه العدواني وحركاته الصبيانية بل إنه حتى لم يقص عليها شيئا مما هنالك مثل حكاية المعجزة أو عش اللقلاق كانت تقول لتشجعه:

كانت كدمة من أثر ركلة.

د... دعك من هذا لقد كان لها قلب حقيقى وبهادم وكل شيء كان القسيس يرى ضرورة فحصها قبل الإدلاء بأى تصريح لأن "لاتينا" عندما تسللت من بين قدمى الذكر لتُخرج هذه الخليقة استعانت بقولها: "ياقلب يسوع، أنقذها". وعندما خرجت كانت تحمل فوق ذراعيها قلبا أحمرا حسن التصوير.

- ـ شيء مدهش.
- ـ لـ.... لقد حدث هرج ومرج بين أهل القرية جـميعا، وتَجَمَّعت أكثر من ألف نفس بدار «لاتينا».
  - \_ وعش اللَّقلاق؟
- ج. . حظ عاثر، ليس إلا. . لو سقط العش قبل دقيقة ، لما حدث شيء ؛ ولو سقط متأخرا دقيقة ، لاشيء أيضا . لكنه سقط عندما كان التوأمان يلهوان تحت البرج، والباقي معروف . طبعا وزن العش كان ثقيلا جدا .

قطبت «لاديس» جبهتها الضيقة:

- ياتري إيه شعور «لاكنديلاس دلوقتي»
  - خـ . . . خمني أنت .

فَكَ الفَّتَى بعد ذلك أزرار السُّتْرة، أخرج ورقَّة متسخة من النجيب الداخلي وقال:

- يعدُّ القسيس لاحتفالات العذراء هذا العام إعدادا غير مسبوق. . ما حدث في السنوات الماضية لايساوى شيئا بالمقارنة بهذا.

بسط الورقة وقرأ بنغمة روتينية يتخللها بعض التردد:

ـ ١. . . . انطلاقـا من خـالص الحـرص على إعـادة الروعـة لاحتفالاتنابعـذراء «لاجيًا» بما يتناسب وماضيهـا التليد، فإننا نطلب العون من أبناء القرية، ونحن على ثقة بأن يجد هدفنا الصـدى الذى يستحقه من أجل تمجيد الرّب وقديستنا عذراء «لاجيًا».

#### بيريب سيان بالنفقات

| ته تسع قداسات، إضاءة طوال العام، حقوق القسيس، مساعد         |
|-------------------------------------------------------------|
| القسيس، شموع، الخ ١٠٠٥ بيزيتة                               |
| مواعظ ديسمبرالشلاثة (التكلفة التقريبية، نحن في سبيل استيفاء |
| الإجراءآت مع الأب فيديريكو» ٣٠٠٠٠ بيزيته                    |
| أ الألعاب النارية                                           |
| أ المشروبات (التكلفة التقديرية) ٣١٧٥ بيزيتة                 |
| أ الخطابات والمراسلات ٧١٠ بيزيتة                            |

# إ.... إجمالي ١٥٩٩٠ بيزتية

ك . . كل فرد يمكنه التبرع بالمبلغ الذى يريده، وسيتم توزيع المرطبات بما يتناسب وحجم التبرعات. من سيساهم بأكبر مبلغ سيكون من نصيبه ميدالية بداخلها صورة لعذراء «لاجيًا» وستعلق على طية سترته بشريط صغير عليه العلم الوطنى . . وكل من يساهم بأكثر من خمس بيزيتات سيحتل مكانا بارزا في الاحتفال الديني .

\_ لـ . . . لو ساهم كل فرد فلن يكون المبلغ كبيرا.

ـ أ . . . اشترك في الإعداد للاحتفال بعذراء «لاجيا».

عندما انتهى «البيكاثا»، كانت «لاديس» على وشك الاعتراف بانها ايضا تعرف القراءة لكنها قررت عدم التسرع في الإفصاح عن المفاجأة . . ودون أن تتفوه بكلمة نهضت، خرجت ثم عادت ومعها بيزيتة مطوية بعناية أربع طيّات:

\_ خذ \_ قالت \_ أعطها للقسيس نيابة عني .

وضع البيزتة بإصبعه الأوسط في الجيب الداخلي للسترة ثم قال:

ـ و.. وصل المبلغ الآن إلى عشرة ألاف وخمسـمانة بيزيتة . بالمزاد على الطائر البنّي جمعوا أكثر من سبعمانة بيزيتة من المدرسة وحدها.

قطبت الفتاة جبينها:

ـ المزاد؟

ـ جـ . . حمل المدرس الطائر و «التشيتشو»، ابن «لاكريسبولا»، رفع الرقم إلى ٣٢٥ بينزتية فقال له المدرس حينتذ: «هذه النقود من أجل القديسة العذراء، أتأخذ الطائر أم نعرضه في مزاد أخر؟». فحبن الصبي وقال نتركه لمزاد آخر.

وبقيت الشلاثمائة خمس وعـشرون للقديسـة.. وبهذا الشكل جمـعوا أربعمائة بيزيتة، ومن فصول الفتيات ثلاثمائة أخرى وبما أن أحدا لم يجرؤ على أخذ الطائر فقد تركوه عند قدمى العذراء. ويتناقل الناس الآن القول بأن ثبات الطائر وعدم طيرانه يعتبر معجزة أخرى للعذراء.

كانت الفتاة تنظر إليه باهتمام:

- ألا يستطيع الطيران من مكانه عند قدمى العذراء؟ ابتسم «البيكاثا» ابتسامة العالم ببواطن الأمور:
- \_ لـ . . . لقد أعطاه لى المدرس، ونتفت ريشه بنفسى.
  - ـ أيقدر على هذا ، «دون فيديل»؟
- ـ لـ . . ليس «دون فيديل»، بل الجديد. «دون فيديل» ترك القرية منذ عامين.

لم يكن القسيس يطيق حتى رؤية صورته. لاتقولى لمخلوق كلمة عن نتقف ريش الطائر.

عندما ذهب «المبيكائــا» كانت «لاديسِ» أكثر هدوءا في المســاء، وهي بقميص النوم وذراعاها معقوفان طلبت من عذراء «لاجيّا» أن يحبها «البيكاثا».

فى مساء اليوم التالى، ارتدت السترة الخضراء المنقوشة بأحمر لأول مرة لكى تستقبله، وبالرغم من عدم تعليقه بشىء فقد لاحظت من خلال نظراته الجريئة المختلسة أن الأمور بينهما قد تغيرت. كرر على مسامعها بعد ذلك وهو يدقق فيها من فوق لتحت:

# ـ أ.... أتعرفين أن المدينة تناسبك؟

خافت الفتاة من أن يعتريه الطابع السيىء ولو أن هذا كان أفضل نظرا لما تسير عليه الأمور بينهما. كانت «كولويكو»، خادمة القسيس تؤكد على أن «البيكاثا» فتى طبيعى ما لم يتملكه الطابع السيىء فإن سيطر عليه فهو أهل لارتكاب أى جسرم وقتها أحيانا، فى الجنازات الباذخة كان «البيكاثا» يخسرج صوتا معتما وكأنه صادر من أعماق القبور بقصدر تخويف العجائز، الملاتى كنّ يعلقن على هذا بعد الخروج من الكنيسة بقولهن: «اللمسيح، يالشيطان «البيكاثا»؛ لقد حبس اليوم أنفاسنا».

عندما ما قستل العقعق ضربا بالعصى وعندما نتف جناحى الطائر البنى وعندما كان كان يضايق «لاديسٍ» فى الخلاء، فإن البيكاثا» كان يتصرف كذلك تحب تأثير الطابع السيىء، لكن بعد الجمود الذى وجدتمه عليه «لاديسٍ» منذ اليوم الأول لقدومه فإن هذا السلوك السيىء من جانبه لم يعد يقض مضجعها.

شرع «البيكاثا» فجأة في الترتم بأغنية «خاليسكو» وبساق فوق أخرى كان يتابع اللحن بفمه. لم تقاطعه عندما كان يتحرك «البيكاثا» كان يملأ المطبخ بنتانة تختلط فيها رائحة العرق برائحة االإصطبل والجلد المنقوع في الشحم. كان هو الذي أقلع عن الدندنة بمبادرة منه ليقول بابتسامة مُغَتَّرة:

ـ ط. . طالما ظل «البيكاتا» في الجيش فلا مكان في القرية للأفراح أو المآتم الباذخة .

وضع القسيس إعلانا بهذا على باب الكنيسة . . إذا لم يغن «البيكاثا» لاشيء يمكن عمله .

رَبَّتَت على كتفه في مودة:

ـ يا لها من أهمية، يافتي.

- لـ لأنى أستطيع

ـ سنرى.

انفتح فراغ من الصمت ولملئه، ضغطت الفتاة على أذنها الموجعة عدة مرات براحة اليد.

- لـ . . لايزال هذا؟

- ـ لم ينقطع أبدا. . عندما يأتي الشتاء تبدأ في الطنين وكأن بها ذبابة .
  - \_ تـ . . تركت لك العمة «لاكايا» أثرا من عندها .
    - ـ وياله من أثر!
  - وضع الفتي ساقيه على بعضهما من جديد وهزّ قدميه.
    - ـ هل أفرج عن الثعلب؟ ـ سألت.
- ـ هـ . . هيا! سيكمل السنة في الحادي والعشرين من الشهر القادم.

كان «البيكاثا» يتململ . لاحظت «لاديس» هذامن تغييره لجلسته باستمرار .قالت لنفسها: «بعد يومين من الآن سيعود «البيكاثا» سيرته الأولى». لكنه لم ينتظر كثيرا. وقف فجأة ثم اقترب منها وضمها بنظرته الحارة اللافحة:

- ـ سـ . . سأخرج ، ينتظرنى بعض الأصدقاء ـ قال ، ودون سبب جلى ، وضع يده اليمنى على مؤخرة الفتاة وضغط بشدة عليها:
  - ـ أ. . . . أتعرفين أن المدينة زادتك حلاوة؟

انسحىت ضاحكة:

\_ «بيكاثا»، لا تبدأ من جديد.

أوهنتها الرائحة النتنة التي تجـمع بين رائحة الجلد المنقوع في الشحم ورائحة الإصطبل والعرق الآدمي. قال:

- \_ غـ . . . غدا سأنتظرك عند الباب.
  - ـ حسنا .

كان يمشيان تجاه الباب:

\_ في . . في تمام الرابعة .

\_ حسنا،

أمسكت بسمُقاطة الباب لكنه مد يده من جديد فجفلت إلى الخلف وهي تقهقه. لكنه كان يتبعها وهي تضرب يده وتقول: "إمش، ياعديم الحياء، إلزم الهدوء".

وأخيرا، مضى «البيكاثا»، فتنهدت «لاديس» بعمق ثم أسندت خدّها على الباب مبتسمة وظلت هكذا بلا حراك حـتى تلاشى وقع أقدام الفتى هناك تحت، في عمق فتحة السلّم.

قال العجوز عيسى وهو يجلد الهواء بعكّاره مستبدلا ابتسامته الوردية بتعويجة فم مبهمة تنمّ عن الخطورة:

\_ (تعرف مين اللي تعبان حبتين؟!)

نظر إليه العجور «إلوى» بحدقتيه الكليلتين وسأل بطرف لسانه:

- ۔ من؟
- \_ «بينتادو»، بائع الحدائد.
- \_ لقد بلغ من الكبر عتيًّا.
- ـ ماشى فى الخامسة والسبعين؛ لا أزيده عاما واحدا.

مرر العجوز «إلوى» المنديل على طرف أنف. جولاته اليومية مع عيسى يرجع تاريخها إلى ١٩٣٠. حتى هذا التاريخ، كان العجوز «إلوى» وصديقه عيسى يسألان بعضهما عند اللقاء: «تعرف مين أصبح له وريث؟». بعد ١٩٣٠ تحول السؤال إلى : «تعرف مين اللي تعبان حبين؟. كانت المدينة تجدد تيارها البشرى دون هوادة وتعود العجوز «إلوى» أن يقول عند اقترابهما من المقابر وهو يشير بإصبع مرتجف إلى أسوار المكان:

\_ لدى هنا، داخل هذه الأسوار، معارف وأصدقاء أكثر بكثير مسما يوجد خارجها. يحدث هذا دائما للعجائز أمثالنا.

ثم ينظف أنفه. فيقول عيسى: «أفكارك القاتمة لاتفارقك». منذ ثلاثة أشهر، كان العجوز «إلوى» يرد ردّه الخالد: «رضيت أم كرهت، فقد طالعتني الورقة الحمراء في دفتر الفرة. إنه لنذير».

لم تكن «لوثيتا»، زوجة العجوز، تطيق عيسى، وفي حياتها كانت تسأل زوجها باستمرار عما يراه في هذا الرجل حتى يتحمله كل يوم. . لكنها كانت تجهل أن وراء عيسى تتواجد مدام «كاتروكس»، الفرنسية، ومدرستها الابتدائية؛ ويتواجد «بولدو بومبو» ورحلاته على الدراجة وكرات الدكتور «ساندون» للجمباز؛ وتتواجد «إيلينا» والعم «أليمنو» و«لاأنتونيا» و«إمّا أبوت» و«روباتشول» وحنانه الأول؛ وتتواجد «لاروسينا»، ابنة «لافوينسانتا»، الخادمة القادمة من مرسية، و«لاباكيتا أوردونيث» وعبثها ودار الحمامات العامة و«بيبين باثكيث» وأفكاره السوداء عن الأشياء؛ وتتواجد فيتيات «الفيجارو» وهيئات المحلفين المختلطة و«كونت ألميناس» وتتويج الملك؛ ويتواجد العم «إرمنس» وإشراقاته العبقرية والبنك التعاوني والآن، وبمضى الزمن، تواجدت هي نفسها العبقرية والبنك التعاوني والآن، وبمضى الزمن، تواجدت هي نفسها «وجويتو»، ابنه الصغير، وحياة بأكملها.

كان العجور «إلوى» يقول أثناء توقفه باحثا عن وجه الشمس:

ـ تعرف أننى تغـاضيت كليةً عن مافـعلته معى أخــتى «إيلينا». وعندما ماتت، أقمت على روحها القدّاس طوال أيام الجنازة التسعة ونشرت نعيها بالجريدة وكأن شيئا لم يكن.

جلد عيسى الهواء بعكازه. اعتادا التجول لمدة ساعة ونصف ، وعندما تنحدر الشمس، بعد ذلك، يبحشان عن ملاذ بجوار حوائط «سان إلديفونسو» الخضراء الرمادية مثل كل العجائز المحالين على المعاش وأطفال المدينة الغير مُكلفين.

كان عيسى يقول فجأة:

\_ إمش رويدا رويدا.

ويستأنفان السير لكي يتوقفان من جديد بعد خمسة عشر أو عشرين مترا.

إنصافا للحقيقة، فإن العجوز «إلوى» كان قد فقد دفء «لاأنتونيا» قبل حادثة انتهاك المقدسات وبالتالي قبل رحيل أخمته "إيلينا" من مدبرة منزل في «بلباو» إلى دير صديقتها «إيسروينا». لو لم تكن «أنتونيا» قد أصرت ذلك الصباح على أن يرافقها لحضور جنازة الكونتيسة أو أن تقص على مسامعه بعد ذلك حكاية الرجل الذي تقمص شخصية خادمة لكي يسرق بيت رجل غني، فلربما مات دفؤه مية طبيعية، بعد استهلاكه . لكن «لا أنتونيا» كانت من هواة الجنازات المحترمة واعتادت اغـتنام فرصة الخروج للتسوّق لكي تلقي نظرة على جنازات الشخصيات الهامة والتلذذ هكذا بالإحساس بنعمة الحياة وبالإشفاق على هؤلاء الذين تقرحت عيونهم من كثرة البكاء في صدارة الموكب. قالت له ذلك الصباح استأتى معى اليوم يا وسيم الوجه، إلى جنازة ما محترمة». وذهب الصبي معها. كانت القطيفة السوداء تغطى منصة التابوت الضخم ومن الجوفة تتساقط ابتهالات معتمة وقربت «لاأنتونيا» شفتيها السميكتين من أذنه وأخبرته: "تحت الأكفان يرقد الموتى". كن طبيعيا؛ توجد مجموعة منهم». بدأ الصبى يرتجف والتصق بها: «كم عددهم، يا «أنتونيا؟» سالها هامسا. "عشرة أو ثمانية على الأقل. ألا ترى ضخامة التابوت؟ "، أجابت. لم يفلح الصبي في السيطرة على أعصابه. أضاف: «لماذا هم هناك؟». أجابت: «لكي يرشهم القسيس بالماء المبارك حتى لاتجرهم الشياطين من شعورهم إلى الجحيم".

عندما خرجا من الكنيسة، كان الصبى ـ الذي أصبح العجور فيما بعد \_ يتنفس بخشونة وكأنه ينتحب، ويرتجف من جرًّاء أي ضجيج غير متوقع. ومع هذا فقد كان من الممكن نسيان ما تقدم لو لم تعزف «لا أنتونياً " على نفس الوتر ساعـات بعد ذلك وتحكى له قصة الرجل الذي تقمّص شخصية خادمة لكى يسرق بيت أحد الأغنياء ووضع فوطتين على صدره واكتشف أمره لأن سيدة البيت ضبطته ذات صباح وهو يحلق ذقنه في خـزانة الأطعمـة والفـوطتان على الـكرسي. كان الصـبي يردد فقط: «نعم، يا أنتونيا». ومن يومها بدأ ينسلخ عنها شيئا فشيئا، متأملا وهو خائف شعيرات شاربها المتهدلة وعنقها المتين وساعديها المُشعرين وعندما دق جس الباب ركيض هاربا واحتمى بساقي العم "أليخو" بينما كان يصيح في هستيرية: «لا أنتونيا» رجل مُستَخفِّ يا عمى، اطردها». كانت «لا أنتونيا» تنظر إليه دَهشَـة وتقول: «ماذا جرى اليوم للصبي؟». والصبى يكرر في إلحاح: "اطردها، يا عمى؛ إنها رجل! إلْمسها، تضع فوطتين هنا». لكن العم «أليخو» بالسرغم من جسامته لم يقرر اختسار صدر «لا أنتونيا» للتحق مما إذا كانت تضع فوطتين أم لا وزادت حيرته من فزع الصبى. كان هياجه كبيرا لدرجة أنهم نقلوه مؤقتا لبيت العم «إرمنس» إلى أن جرى ما جرى بعد عدة أيام من انتهاك المقدسات وذهاب أخته إلى «بلباو» لتعمل فيها مدبرة منزل، ورحيل العم «أليخو» إلى فنزويلا، أما «لا أنتونيا» أو من يكون، فذهبت لتعمل عند السيدة «إيميليا» حاضنة أطفال.

لكن العجور "إلوى" عندما اعترف لصديقه عيسى بتغاضيه عما فعلته معه أخته "إيلينا" فإنه لم يكن يقصد انشغالها عنه بل مسألة المجوهرات.

العم «إرمنس» كان هو الذي أخبره ذات يوم، بحسن نيّة، بالمجوهرات التي تركتها والدته؛ وعندما بلغ العجوز الثالثة والعشرين كتب إلى أخته في

«بلباو» فأجابته بأنها قد تبرعت بها للدير منذ عشر سنوات وأن هذا هو أفضل مصير لها، ومع هذا، فلو كان لايزال يريد الحصول على نصيبه فإنها ستبيع ملابسها وتقتصد في النفقات لكي تسدد له نصيبه، لكنها لاتتصور أن أخاها مهتم بهذا الموضوع. ومن ثم ققد رد العجوز قائلا بأنه لم يقصد ذلك وأنه راض بما فعلت وسألها عن العم «أليخو» وهل لايزال في نزويلا، لكنه لم يتلق ردا على هذا الخطاب أبدا.

كل مرة يتوقف فيها العجوز (إلوى) كان يبحث عن وجه المشمس ويترك نفسه ليتلفلف بشعاعها مستمتعا. قال لصديقه عيسى:

العم "إرمنس" كان رجالا عظيما. كان يقول أن أبى كان بإمكانه أن
 يكون شخصية هامة لكن آل "نونيت" يبددون مواهبهم دائما.

نظر إليه عيسى وابتسم وطوّح عصاه في الهواء ثم قال:

\_ إمش رويدا رويدا.

على جانبى الطريق كانت تنتصب أشجار السنط العارية ومن خلف المرتفعات تسراءى البساتين وأكواخ الضواحى القريبة. الشمس، الشاحبة اللدنة، تنشر بالكاد ظلالا فوق الأسفلت. كان العجوزان. المنحنيان، بعض الشيء، يتقدمان بخطوات قصيرة متمهلة. كانا يدركانا أن للشمس مواعيدها ولا مجال للمخاطرة.

عندما انتقل من دف «لا أنتونيا» إلى دف العم "إرمنس»، لم ينبه أحد إلى الاختلافات فى درجات الحرارة. فى أمسيات الشتاء، بجوار الموقد، كان العم "إرمنس» يكون أشكالا هندسية معقدة وكان الصبى و «لاروسينا»، ابنة "فوينسانتا» يساعداه بالبحث عن قطع وعندما يعشر أحدهما عن قطعة مناسبة يصفقون له مبتهجين ويقول العم "إرمنس": "حذار، حتى لا نهدم ما شيدناه».

احيانا أخرى كانوا يلبسون أقنعة وبعد أن يتحول الثلاثة إلى شخصيات فاشية يتبارون في إلى قاء الاشعار وكان العم «إرمنس» يملك صوتا جميلاً وعمقيا مثل المنشدين. بعد ذلك، ومع الأحد الأول من فصل الربيع يأتى المهرجان الكبير للبنك التعاوني. البنات والصبية كانوا يتجمعون في الميدان ومعهم الآباء والأمهات، ومن هناك إلى «أشبجار اللوز المزهرة» يذهبون في قافلة مبتهجة تشدو بالحان المؤسسة:

مهلا مهلا، يا رائد. البنك التعاوني. مهلا مهلا ، يا رائد البنك التعاوني. البنك التعاوني. سنغرس الشجيرات

كان البعض يشذ عن المجموعة أو يسبق منشدا:

سسترى الطرقسات بالزهور معطاة !

وعندئذ كان «دون جريجوريو دى لاتوخا»، الرئيس، ينصب نفسه مديرا للأوركسترا وفى غمرة حماس كان يسدد ضربة غير مؤثرة بالرأس لكل من يشذ من المنشدين الصغار عن المحموعة. وعند «أشجار اللوز» يبدأ احتفال إعادة التشجير وكل طفل يزرع بفأس شحرة ويلف ساقها النحيل بحبل علقت عليه لوحة تبين إسمه والتاريخ.

بعد ذلك يأتى دور الغـداء الريفي، وأخيرا خطبة « دون جـريجوريو دى لاتوخا»، الرئيس، والتى يشيـر فيها عاما بعد آخــر إلى ضرورة ترسيخ حب

الأشجار لدى الأطفال لأن الطفل الذى يحب الأشجار اليوم سيصبح مواطنا نموذجيا فى الغد القريب. ومع الغروب يعودون بسيقان متعبة وحدقات محشوة بندف الضوء، لكن "دون جريجوريو" كان يترأس المجموعة وعند دخول المدينة، مع حلول الظلام، يتوعدهم قائلاً: «الآن، هيا!». وعندئذ يشرع الأطفال متكاسلين فى الغناء بأصواتهم الرقيقة الناعسة:

# مهلا مهلا، يا رائد النبك التعاوني.

على رأس كل شهر وإذا استمر تحسن الجو، كان العم «إرمنس» يصطحب «لاروسينا» والصغير «إلوى» إلى مكان «أشحار اللوز» للاطلاع على تقدم ونمو شجيراتها. وكان الصغير و«لاروسينا» يحولان المناسبة إلى مجال للتنافس ويتشاجران بحمية. في الأعوام الأخيرة تورمت ساق العم «أرمنس» بشكل مؤلم ولزم الفراش شهورا عديدة. كانت «لاروسينا»، ابنة «لافوينسانتا»، قد شبت عن الطوق وأصبحت تحب البنطلونات بدلا من الأشجار وكانت تقول لوالدها بالتبنى كل مرة تخرج فيها إلى الشارع:

"إلى اللقاء، ياأبي، أتمنى أن تنعم بوقتك". فيرد عليها خانعا العم الرمنس"، الذى كان يعانى وقتها من آلام حادة ومستمرة تجعل صلعته تتصبب عرقا أبيضا: "إلى اللقاء، يا بنتي، أرجو أن تخفف آلامك". كان الناس يتناقلون هذه المأثورات فى النادي، حتى أن بعض المأثورات التى لم تصدر عنه كانوا يلصقونها به قائلين: " هذه أشياء لايتفوه بها إلا "إرمنس نونيث". عندما أوشك العم "إرمنس" على الرحيل جمعهما حول فراشه وانتظرا وصاياه الأخيرة، لكنه اقتصر على التنبيه عليهما بقوله: " بدلتى الرمادية في المغلسة فلا تنسياها".

وفى تلك اللحظة انقطع التيار الكهربى وعندما عاد، كان العم «إرمنس» جثة تبتسم بصلعتها الوردية الضخمة التي أخذت في التحول تدريجيا إلى اللون الرمادي.

أصرت «لاروسينا»، ابنة «لافوينسانتا»، على أنه هو الذى أطفاء النور عند رحيله وفى البنادى تناقل الناس أن «إرمنس نونيث» لم يكف عن المزاح مع ابن أخيه وابنته بالبني حتى بعد موته. على أية حال، فقد رحل «إرمنس نونيث» بساقة الموجوعة وعبقريته، وبعد سنوات رحلت «لاروسينا» بسبب النفاس، هناك في إشبيلية حيث كانت متزوجة بمساعد مهندس زراعي.

والآن يقول العجوز «إلوي» لصديق عيسى أثناء جولاتهما المسائية:

- عمى «إرمنس» كان يؤكد بأن ميولى كموظف بلدية ورثتها عن أبي . فلم يكن أبي يتهاون في مسألة النظافة وكثيرا ماكتب إلى الصحيفة اليومية بهذا الخصوص. أذكر أن خطابا منها كان ينتهى بهذه العبارة : «ألا يوجد نظام يحدد للعمال التوقيت المناسب لإفراغ سلال القمامة التقليدية تفاديا لإيذاء إحدى المحواس الخمس لمن يتصادف مروره في ساعات الليل الأولي؟». كان العم «إرمنس» يقول، ومعه كل الحق، إن مثل هذا الخطاب لايكتبه إلا كاتب مثل «ثرفانس»، ومع ذلك، فإن الذي سطره هو «إلوى نونيث» والدنيا لاتعطى الشهرة دائما لمن يستحقها.

كان عيسى يرفع عكازه القابل للانثناء ويقول مبتسما:

-إمش رويدا رويدا.

ذات مساء، تنارع العجوزان بشدة وهما يستهلكان شعاع الشمس الأخير أمام حوائط «سان ألديفونسو». بدأ العجوز «إلوى» بالتأكيد على أن الجدية في زمانهم كان لها شأن آخر وأن المشاكل الهامة كانت تحل بروية

وأنه يذكر أن مجلس البلدية ذاته اجتمع بكامل هيئته اثنا عشر اجتماعا في ١٩٠٢ ليتخذ قرارا بسفلتة الميدان وأربعة عشر اجتماعا في ١٩٠٤ ليقرر إنشاء الصحى. اشتكى عيسى بعد ذلك من شعوره بحزام من الألم بين المعدة والأمعاء أثناء عملية الهضم وعندئذ أوصاه العجوز «إلوى» بالتغوط مبكراً في مكان كثيف بالحديقة لأن الطبيعة هي أفضل منظم، لكن صديقه عيسى رد هائجا بلا، فهذا، مثل غيره من أشياء يتوقف على طبيعة الشخصية وأنه يذكر، دون الذهاب بعيداً، أن «أجوادو» كان يستريح على غبار الملفات القديمة التي كان يراجعها. ومن أمور إلى أخرى لفت عيسى نظره إلى أن زمانهم لم يكن به نساء مثل نساء اليوم وأشار له، أثناء قوله هذا، إلى فتاة سمراء تعبر الميدان، لكن العجوز «إلوى» انفعل انفعالاً شديداً ليذكره به « لاباكيتا أوردونيث» فأسقط طاقم الأسنان من يده فاشتاط غضبا. بعد أن زال عنهما الانفعال اتضح بجلاء أنهما لايتكلمان ووقر في خاطر كل منهما أن صداقته القديمة قد أصبحت في ذمة التاريخ.

وبالرغم من ذلك فقد التقيا في اليوم التالى مثل كل مساء تحت البواكي، بجوار مكتبة «أفروديسيو نينيو» ولم يتطرق أي منهما لنقاش الأمس بل تحدثا بصراحة، وبالتفصيل الممل عن مدرسة مدام «كاتروكس» الفرنسية، منذ خمسين سنة، ورحلات «بولدو بومبو» على الدراجة، وتشكيل هيئات المحلفين المختلطة، ودار الحمامات العامة، والشجار مع طلاب المدرسة الحربية وحفل تتويج الملك. قال عيسى وهو يبتسم للشمس وللحياة بأسنانه الذهبة الثلاثة:

- إمش رويدا رويدا.

أمسك العجوزان عن المسير بعد عشرين مترا. نظف العجوز "إلوى" بآلية طرف أنفه وبحث عن وجه الشمس. قال صديقه عيسى وهو يجلد الهواء بعكازه:

- (تعرف مين اللي تعبان حبتين ؟).
- رفع العجوز «إلوى» جفنيه اللدنين والخانعين:
  - من ؟
  - «پينتادو»، بائع الحدائد.
    - لقد بلغ أرزل العمر .
- ماشى فى الخامسة والسبعين ؛ لا أزيده عاما واحدا.

فى الفضاء كانت تحلق شمس واهنة مستوية، تنشر بالكاد ظلالا فوق الأسفلت.

أخفى المصور رأسه تحت القماشة السوداء وقال في إنذار نهائي:

- التزما السكون لحظة.

أخد «الپيكاثا» موقعة، مستريحا؛ قدمه اليسرى متأخرة قليلاً، الذقن منتصبة، النظرة متحدية، اليدان مسترخيتان، فوق بعضهما في مستوى الحوض. أما «لاديسِ» فكانت متخشبة، كعادتها عندما يصوب نحوها شيء، سواء كان عينا أو مسدسا.

نبه الصوت المكتوم للمصور تحت القماشة السواء:

- ابتسما، من فضلكما.

رسمت «لاديسِ» ابتسامة كاملة وتعاظم قلقها. لاحظ «البيكاثا» اقتراب رمرة من العساكر المستجدين فقال للمصور دون أن يغير من وضعه أو يحرك عضلة واحدة من الوجه ودون تحريك شفتيه تقريباً:

- أ. . . أسرع، ياهذا.

كشف المصور حينئذ غطاء العدسة ثم رفع رأسة المحتقن قليلاً وقال:

- أربع بيزيتات ونصف.

فتش «الپسيكاثا» قيعمان جيوب الستمرة، أخرج ثلاث بيزيتمات وخمس عشرة قطعة فئة العشر سنتيمات وعدها واحدة واحدة.

- إ . . . إلى اللقاء - قال .

اختفيا بداخل الحديقة التي كانت تسترخي عليها شمس شتوية، فاترة وشاحبة. كان «الپيكاثا» يمشي بساقية المقوستين، مجرجرا حذاءه. كانت

«لاديس» تحس بالبرد وهي ملفوفة في السترة الصوفية المنقوشة بأحمر، لكن عفّتها ورضاها الحميم كانا يدثرانها.

لم تكد تمضى سوى بضعة أيام حتى عاد «البيكاثا» سيرته الأولي، بجرأته اللاذعة ولسانه البذىء وحيويته الطاغية وصوته الجميل. رجعا إلى المصور بعد فترة، وأمضيا بعض الوقت جالسين على مقعد يضحكان ويعلقان على الصورة:

- ياله من وجمه هذا الذى التقطه لمى الرجل الأبلة؛ يبدو أى شىء ماعدا كونه وجها- كانت الفتاة تضرب فخذها براحتها وتضحك مقهقهة: وأنت، أماه، منظرك لايسر عدواً ولا حبيباً!

يوما الخميس والأحد كان «البيكاثا» ينتظر الفتاة في الرابعة أمام بوابة البيت، مستطلعا اترينة محل «إميتريو» للساعات. إذا كان الجو جميلاً طافا بطرقات الحديقة، وفي المساء، يتجولان في الشارع الرئيسي أو يظلان جالسين بجوار بعضهما في ظلمة الحديقة. في الحالة الأخيرة كان «البيكاثا» يغنى لها بصوت خفيض أغنية «الريليكاريو» أو «لماذا تتملكني الأحزان». لكن «لاديسي» كانت تفضل التجول لخوفها من أن تضعف مقاومتها ظلمة الحديقة وإحساسها بلفح أنفاس «البيكاثا» وعذوبة صوته.

وعلى عكس هذا، فإن التجول يقيها هذا الخطر، بالرغم من أن «البيكاثا»، بجرأته المعهودة، لم يكن يكف عن إرسال لمسة أو قرصة متعمدتين. كانت تضحك :

- الزم الهدوء.

فيغمز لها بعينه:

- يا . . ياحلوة!

- ياقذر ! كانت تقول بدلال، وهي تدفعه بيديها.

غالبا ماكان يشترى لها لب عباد الشمس وبينما يتحدثان يتفلان القشر على ظهور المارة.

كانا يتحدثان عن القرية، أو "لامارثي"، أو العريف "أرخيميرو"، أو عن المعسكر، أو يسترجعان موضوعات الأفلام. أحيانا كان "البيكاثا" يفقد رشدة أمام أى معلم من معالم المدينة: "لد . . . لو نقلوا هذا الميدان من مكانه هنا إلى القرية". فتوبخه "لاديس" : "هيا، إنس القرية؛ ألا يوجد في العالم غيرها؟". إلى جوار البيكاثا كانت الفتاة تحس بالحيوية والقيمة.

فى بعض الأحيان، كانت ترافقهما "لامارثى" والعريف أرخيميرو". لم يعجب "لامارثى" شكل "البيكاثا" وأخبرت "لاديس" بذلك فى أول فرصة : "أماه، يالها من رجلين؛ يمكن أن يمرق من بينهما كلب دون أن يدري". تملك "لاديس" الغضب، لكنها لم تجد الشجاعة الكافية لمواجهتها. ردت بصوت معتم: "كل واحد فيه عيوبه، يا "مارثى". تكوين " البيكاثا" الجسماني أصاب زميلاتها بخيبة أمل، وأيام الآحاد عند الخروج من قداس الساعة السابعة في "سان پدرو" كان على "لاديس" المخروج من قداس الساعة السابعة في "سان بدرو" كان على "لاديس" فجأة : "ياله من نموذج، لو بحثنا بقنديل فلن نجد له شبيها". اندفعت فجأة : "ياله من نموذج، لو بحثنا بقنديل فلن نجد له شبيها". اندفعت "لاديس" كالعمياء نحوها، لكن "لامارثي" حالت بينهما؛ وهذا لحسن المحظ لآن عيني "لاديس" الصغيرتين كانتا تلمعان بوميض قاتل.

غالبا ماكانت «لاديس» ترد بكلام غليظ وتظل هادئة : «حسد، لاشيء غير هذا، فمنذ أن مات أبوك لم يقترب منك رجل».

فى بعض الأمسيات كانا يتجولان بصحبة «لامارثى» والعريف «أرخيميرو»، بالرغم من أن أشرطة العريف كانت تلقى الرعب فى قلب الفتاة. كانت ترهب سلطته، لكنها كانت تخاف أكثر من قيامه بممارستها ذات يوم يسيطر على «البيكاثا» فيه الطابع السيىء.

على خلاف هذا، كان «الپيكاثا» يسمح لنفسه بالمزاح مع العريف دون اعتبار لأشرطته.

فى إحدى المرات زاد عن الحد فار تعدت «لاديس» فرقا من حدوث مشاجرة. ومع ذلك فإن العريف «أرخيميرو» – الذى كأن طويلاً كالمارد، وإن لم تستغل الفتاة هذا ضد «لامارثي» –كان رحب الصدر. ومع «البيكاثا» لم يكن يفعل مايكدر الخاطر. رأنهما «لاديس» عدة مرات يتغامزان ويضحكان أمام اترينة «ليوكوندى» حيث تعرض سيقان عليها جوارب حريمية وتماثيل نصفية عليها سو تيانات حريرية.

فى تلك الأحوال، كان الفتيان لايتوقفان عن الغمز واللمز والضحك من خلف ظهريهما. ومع ذلك، فإن لامارثى، التى كانت تتمنى أن يفعلها معه العريف «أرخيميرو» ذات يوم، انتهرتها فى إحدى الأمسيات:

--اسمعی، یاحلوة، یقول «أرخیمیرو» أن «الپیکاثا» هذا لو تجاور الحد معه ذات یوم فسیوقفه ثابتا فی الشارع لمدة نصف ساعة.

ارتعسدت فسرائص «لاديس». ومع ذلك فلم تجسرؤ على إخسار «الهيكاثا». تصورته واقفاً بلا حراك بين الجموع محاصرا بالسخريات، وكانت على يقين من أن «الهيكاثا» لن يتحمل مثل هذه الإهانة. ودون الحاجة إلى الرجوع بالذاكرة كثيراً إلى الوراء، فإنها لازالت تذكر كيف قطع «الهيكاثا» أذن «البيلاو» في حانة العم «بوتى»

بنفس الهدوء الذى يخلع به رجل من علية القوم قفازه. كان «البيلاو» سكرانا وقال «البيكاثا» أنه لايمتلك الرجوله لفعل ذلك فصا كان من «البيكاثا» إلا أن وقف على قدميه، فتح المطواه وبضربة واحدة اجتزها له. يحدث هذا عندما يسيطر على «البيكاثا» الطبع الشرير، حسبما تقول «لاكولويكو»، خادمة القسيس، لكن المفزع في الأمر أن هذا الطبع يتملك «البيكاثا» دون سابق إنذار، ومن ثم فلا يمكن لأحد التكهن بالحالة النفسية التي هو عليها الآن.

عندما ما كان صبياً، وقت أن كانوا يسمونه «مانويل»، اصطاد عقعقا من على شاطىء النهر ورباه بعناية وأعد له مذودا فى حظيرة صهره وجهزه بكل وسائل الراحة المتخيلة. بعد أن كبر العقعق كان يهبط ليأكل من فرق يده لدرجة أن الفتى علمه الكلام والصفير. كل مرة كان الطائر يراه فيها ينادى: «أ...أهلا لولو»، وكل صباح يطلق «البيكاثا» سراحه فيرجع مع المساء إلى الخطيرة، ومخالبه محملة بخرز وقطع زجاج ملونة يضعها فى المذود بعناية. كان «البيكاثا» ينتظره عند عودته ويقدم له قواقع وضفادع وديدان وثمرات برية. بعد أن تنتهى الوليمة، كان العقعق ينام فى المذود على كنزه ويبسط جناحيه وكأنه يريد احتضانه.

حذره صهره، «السيستاس»، من الوثوق بالعقاعق، فهى متملقة مع الطيور الأقوى منها وشرسة مع الأقل قوة وضرب له مثلاً بالعقعق الذى إقترن بزاغ (\*) وقتله غيلة أثناء نومه، لكن «الهيكاثا» لم يحفل بتحذيره.

فى الربيع التالى اصطاد الغلام من على شجرة التين بالحظيرة عشا فيه أربعة أفسراخ من الخضير ووضعهم فى قـفص وكانت الأم تمر عـليهم

<sup>\*</sup> الزَّاغ: طائر من الطيور الجارحة المترجم،

باستمرار لتعطمهم من خلال القضبان. استيقظ «البيكاثا» ذات صباح على زقزقة محمومة وعندما نهض وجد أمخاخ الطيور الأربعة مشكوفة للهواء وأمهم تزقزق بجزع وترفرف بجناحيها فوق القفص.

لا أحد يعلم كيف ولا في أى لحظة تغير طبع «البيكاثا»، الذى كان صبياً وقتها، لكنه دون أن يتفوه بكلمة خلع قبضيبا من القضبان المخسسية التي تستخدم كتعريشة للكريز في السنوات التي تكشر فيها ثماره، أغلق على نفسه الحظيرة وعندما خرج كان وجهه مليئا بالخدوش وفي يده اليمنى جثة العقعق الذى لم يكن سوى كومة من الريش الأبيض، الأخضر الأسود والأزرق. سأله صهره عما حدث، لكن الصبي ألقى بالجثة من فوق السور وتمتم باقتضاب: «أ... الملعون أصابته لوثة».

نفض بعد ذلك يدا بأخرى ولم يعد لفتح الموضوع ثانية:

لم تكن «لاديس» تطمئن لنوبات المغضب التي تعترى «الهيكاثا»؛ وترتعد فرائصها من التفكير في احتمال تحوله إلى الطابع السييء لو استغل «أرخيميرو» سلطته عليه.

كانت "لامارثي" تفزعها في المساء: "الأوامر العسكرية ليست مزاحا يا حلوة؟ عليه أن يأخذ حذره، قولي له يأخذ حذره". لم تقل الفتاة له شيئا لخوفها من حدوث كارثة، لكنها كلما رأت أشرطة "أرخيميرو" الحمراء غلى الدم في عروقها. من جهة أخري، فقد أعرب "الهيكاثا" عن مشاعره الطيبة نحوها عندما حضر إلى البيت ومعه خاتم من الحديد الغير قابل للصدا مرسوم عليه حرف "(P)" متشابكين. كانت على وشك البكاء، لبسته في الإصبع السبابة، تأملته بحنان وقالت بصوت غائم:

- أجننت، يا «بيكاثا». ما الداعى لهذه التكلفة ؟
  - أ. . . أنت خطيبتي ، أليس كذلك ؟

- (اللي تشوفه).
- (طيب خلاص).

كلف الخاتم سبع بيزيتات وتسعون سنتيما من كسشك على باب المعسكر. طلب منه البائع تسع بيزيتات وأصر هو على سبع وفي النهاية اقتسما الفرق. لازم الحظ «البيكاثا» عند دخوله الجيش، فبعد أن سمعه الشاويش يغنى الحقه بجمعية هواة الغناء ووعدة بالمشاركة في احتفالات «سانتا باربارا» وفي عرض المسيح الذي يقدمه رجال المدفعية في أسبوع الآلام.

- إنهم لن يجدوا أفضل منك- علقت «لاديس».

خلال نصف عام، ادخر «البيكاثا» في القرية مايستطيع تبديده في المدينة. أبهرت نفقاته «لاديس ». إن لم يكن خاتم من حديد غير قابل للصدأ، فصورة فورية أو ست ريالات من اللب، فلم يكن «البيكاثا» يوقر البيزيتة.

أيام الاحاد كان يخرج من المعسكر في زمرة من زملائه وإذا مرت فتاة جميلة كانوا ينهقون جميعا في وقت واحد. ولاستهالك الوقت، كانوا يذهبون في أسراب متالية مثنى وثلاث لرؤية سيقان وصدور اترينة "ليوكوندى". كانت السيقان من الخشب لكنها حسنة التصوير مثل الصدور التي كانت تتوارى بحياء خلف السوتيانات الحريرية الشفافة. إذا كان يتجول بصحبة "لاديس" و "لامارثي" والعريف "أرخيميرو"، يكبح جماح نفسه، ويقتصر على وكز الأخير بكوعه والضحك المكبوت، أما إذا كان برفقة زملائه فإنه يقول، بعد تنهيدة مسرحية:

- آ. . . آى، أماه! بجوار سيدة كتلك لا أبرح مكانى طوال فترة الجيش . فيقول «ديميتريو»، القادم من «بياكبرالس»، بنظرة غائمة:
  - إنها جميلة، إيه ؟

### و . . . وياله من جمال !

كان الجنود يبقون واقفين بلا حراك أمام الاترينة، وأصابعهم السبابة معلقة بالحزام الأسود، بجوار الأبزيم، وكأنهم نسخة مكررة. بعد ذلك يذهبون لرؤية أفيشات السينما ويستمر الدوار المقلق والمثير. بعد ساعة تتحمل الخادمات النتيجة وهن عاجزات عن مجابهة الهجوم المتحمس. غالبا ما يأتى الجنود ويروحون في موجات متلاطمة وضجرة، مجرجرين أحذيتهم ويتحركون في كتل كبيرة لا في وحدات صغيرة. وفي تمام الرابعة يبدأ الانتشار، حيث لا يعدم أي منهم بوابة ينتظر أمامها . تعود «البيكانا» أن يفعل هذا ناظرا إلى ساعات «إميتريو»، أمام بيت العجوز «إلوي».

قال له أخ «دون أولپيانو»، قائد وحمدته، إنه إذا أنهى فترة التدريب وكان حسن السير والسلوك سيجعله سائق عربة نقل. وعندها سيزيد راتبه وربما اشترى ساعة مطلية بالذهب. ليس أمامه حماليا سوى الانتظار. أثناء انتظاره للفتاة، كان «الپيكائا» يعض على سواك أومبسم من البلاستيك. في حالة المبسم كان عليه أن يحترس حتى لايعض شفتيه كما فعل «الجومر»، القادم من «بالديكاسس». إذا لم يكن يمص السواك أو المبسم كان يقزقز، معتمدا على أسنانه ولسانه، لب عباد الشمس. المهم ألا يركن إلى الهدوء، كما تقول «لاديس». إذا أهديت إليه سيجارة فليس من المستحب إشعالها قبل الاحتفاظ بها عدة دقائق فوق أذنه.

تعلم فعل هذا من حفلات التعميد والزفاف في قريته ولم تنسه المدينة هذه العادة. كانت هذه الأشياء تعجب «لاديس» وتعتبرها خصوصيات تزيد من جاذبية الفتى. لم تكن ترى ساقه المقوسة، ولا عينيه المتحدتين، ولا أنفه الأفطس.

عندما كان يمشى شارد الذهن يبصق قسر لب عباد الشمس، كانت تختلس النظرات إليه وتسرع ضربات قلبها الحساس، وإذا حدث ومر فى تلك اللحظة من هو أعلى رتبة، خاصة لو كان جنرالا، فإن الفتى كان يأخذ وضع الاستعداد بضربة من كعب حذائه، النظرة معلقة فى اللانهائى، الصدر مرتفع، الذقن منكمش واليد ثابتة على الصدغ، فتمتليء الفتاة زهواً وفى المساء تقول لصديقتها منتشية :

«مارثي، لم تشاهديه وهو يؤدى التحية، لم تشاهديه وهو يؤدى التحية، يبدو مثل صورة في ميدالية». كانت «لامارثي» تريح عليها عينيها الشبيهتين بعيني سمك المرجان: «ما عليك أن تقوليه له هو أن يأخذ حذره. لو زاد عن حده مع «الأرخيميرو» سيفعلها معه في الشارع».

خلال الأسبوع كان يزورها مرتين في البيت منتهزا فرصة خروج العجور للتجوال. كانت تجد رأسها شبه فارغة عندما ترى نفسها وحيدة معه في البيت الصامت. مقاومتها، في تلك الأحوال، كانت غريزية بحتة. كانت تقبل امتداد يد "البيكاثا" في حدود المعقول، فهو من أجل هذا خطيبها، لكن بين الانتقال من هذا إلى شيء آخر يوجد فرق. ومن ثم فإنها كانت تفضل القضاء على تجاوزات الفتى في مهدها:

- الزم الهدوء، يا «پيكاثا».

أو بصورة أكثر حسما:

- إذا لم تسحب هذه اليد سألطمك على وجهك !

ذات مساء كان عليها أن تبوح بسرها لكى تكبح جماحه بالرغم من عدم إجادتها للقراءة :

- "پيكاثا"، أنا أعرف القراءة.

قرب مقعده من مقعد الفتاة التي بسطت الصحيفة المتسخة فوق الفرن:

- لـ . . . لنرى - قال .

ظل فم الفتاة مغلقا لعدة ثوان وأخيراً نطقت :

- تق - ليد - فرا - نكو . . .

أمسكت عن القراءة فجأة لتنظر إلى الفتى باستياء مفتعل ودون أن ترفع إصبعها عن السطر أزاحته بكتفها :

- الزم الهدوء، يا «بيكاثا» - نظرت إلى الصحيفة وتابعت -: و- سام ...

نظرت إليه الفتاة من جديد غاضبة:

– الا تريد أن تلزم الهدوء مرة واحدة ؟

ابتسم «الييكاثا» بينما كان يغمز بعينه. تابعت في إصرار:

- و - سام - إسـ - تعد قاق - من - الإكـ - وا - دور ·

عندما انتهت نهضت واثبة:

- إن لم تلزم الهدوء سألطمك على وجهك ا

حاولت أن تبدو غاضبة لكنها شرعت، فجأة، في ضحكات حمراء وفي التثنى والضرب على فخذها براحة يدها، بينما كان «البيكاثا» يدعوها إلى المجلوس بجواره من جديد وهي، بين ضحكة وأخري، ترفض بإيماءة من رأسها.

عندما ذهب عنها الضحك، روت له كيف تعلمت التمييز بين "Q"، "Q" وسالته عمما إذا كمان قد تنبمه مرة إلى أن الـ "ا" في (Picaza) تنزوى كالجبانة تحت كرش P الكبير. لكن "البيكاثا" كان في واد آخر. قال:

-بد . . . بمناسبة الكروش، أتعرفين أن «الكاراپلانا» صنع واحمدا لخطيبته «لاپرودن» الخريف الماضي؟ يد . . . يقول أنه سيتزوجها بعد الانتهاء من المخدمة العسكرية، لكن هذا لم أره يتحقق حتى يومنا هذا.

فى الأيام الأخيرة لاحظ العسجوز "إلوى" بريقا جديدا فى عينى "لاديس" الحزينتين. لم يكن يعنى هذا أن الفتاة أصبحت جذابة أو أن وجهها ينم عن أقل القليل من الذكاء، لكن شخصيتها غدت تنضح فجأة بشبه حيوية متدفقة. خلال فترة الصباح، بينما ينزوى العجوز بجوار الفرن كانت الفتاة تترنم مبتهجة وتبتسم من داخلها وتبدو مسرورة وفى كل مرة توجه إليه الكلام لتسأله عن زوجته وعن تفصيلات علاقتهما فى الماضى:

- سيدى، لن تقل لى أن «لوثيتا» اسم حقيقي.
- لا، يا بنتى، كان إسمها «ماريا لوث» وكنا نقول لها «لوثيتا». أنت أيضاً، على ما أعتقد، ليس إسمك «ديسي» مجردا.

كانت الفتاة ترقبه مندهشة:

- مرة أخرى األم تقل أنك تعرف كل شيء ؟
- بالطبع، يابنتي. هذا مجرد تصغير ينم عن الود.

شرعت «لاديس» في الضحك:

- تصـ . . . ماذا قلت ؟
  - تصغير، يابنتي.
  - -- أو تقدر على ذلك !

كانت تضرب على فخذها براحة يدها وتطلق ضحكة:

- لاتكف أبدا عن المزاح.

بعد أن ينهمكا في الحديث كانت الفتاة تسأل عن متى وكيف عرف روجته، وماذا قال لها أول مرة، وعما إذا كانا قد تزوجا في المدينة وعن عدد المدعووين الذين حضروا حفل الزفاف. كان العجوز "إلوي" يسلم القياد. طوال حياته ظل يسلم القياد، لكن "لوثيتا"، امرأته، كان يغضبها في المرقص تخلفه عن حركة البداية: "الرقص معك مثل الرقص مع عصا"، كانت تقول له. فيحاول عندئذ تقويم حركاته، كانت تنهره:

«بالله عليك، لاتستفزنى لأن خطواتى تختل». فيسترخى «إلوي» «لكن، يارجل ألا تقول لك الموسيقى شيئا»، كانت تضيف. وعندئذ يعود إلى تنكب دور القائد، لكن «لوثيتا» كانت توبخه من جديد: «إذا لم تسترخ سيغمى علي. حالك هذا كفيل بقطع أنفاس أى إنسان، إيه؟».

فى العادة كانت «لوثيتا»، زوجته، تشع دفشا خشنا، لكنه مريح. لم يكن يشبه فى قليل أو، كثير البخار الحار، الحيوانى بعض الشيء لأنتونيا، ولا الدفء النباتى المريح للعم «إرمنس». مع «لوثيتا»، لم تفض طبيعته السلسة إلى نتائج طيبة أبدا. خلال فترة الخطوبة، كانت تتركه يقرر وحده كى تجعله بعد ذلك مسئولاً عن الفشل.

فى يوم سبت ذهبا إلى «رويالتي» لسماع «لارويسنيورا»؛ لكن «لوثيتا» أظهرت تبرمها وقالت أن «لارويسنيورا» تنفع لتحميس كتيبة فرسان وليس لها ماتفعله مع أصحاب الأذواق الرفيعة، فهى ممثلة تقول بجسدها أكثر مما تقوله بفمها. بعد أن تزوجا، استمرت «لوثيتا» على وفائها لهذا الطابع وإذا أشار هو بالذهاب للتمشية، أصرت هى على العودة متعللة بأنه لم يختر إلا أكثر الأمسيات برودة؛ وإذا أشار بالذهاب إلى المسرح فإنها تبطل قراره متعللة بأن المسرحية فى منتهى السخافة؛ وإذا أشار عليها بزيارة آل «كوبوس»، فإنها بمجرد أن ترى نفسها فى الشارع تذكره بأن عيسى ليس

قدِّيسه الذي يتجه إليه بالصلوات وبالنسبة لأخته «لوبي» فهي تافهة وفارغة مثل كومة من القش؛ وإذا حاول، ذات يوم، أن يشير دهشتها بلفت نظرها إلى عربات النظافة الجديدة أو مكانس الخلنج، كانت تشتاط غضبا وتقول: «اترك القمامة في حالها، يا «إلوي»، وإلا سيصيبني الجنون».

على أيه حال، فقد كانت «لوثيتا» من معدن خاص تلح في طلب المزيد من الحياة وعندما كان زوجها يخيب رجاءها، كانت تفرض عليه عقوبات صارمة فينفذها مطيعا لأنه يضع أمر الحفاظ على الدفء الأسرى في المقام الأول. من جهة أخري، لم تكن «لوثيتا»، امراته، تسمح لنفسها بالظهور أمام الناس إلا وهي في كامل رونقها الصحي، ومن هنا فإنها كانت لاتفارق السرير أربعة أيام على الأقل كل شهر.

ويحدث نفس الشيء لو وجعها ضرس أو حملت. في الحالة الأخيرة كان الوحيد الذي يقتحم خلوتها خلال التسعة أشهر وفترة النفاس هو العجوز "إلوي"، وإن كان يفعل هذا والشيش موارب. عادة ما كانت تقول له: "عدني بأن تضع خمارا على وجهى بعد موتى حتى لايراني أحد". فيقول: «حاضر». وتلح "لوثيتا»: «احلف لي على هذا». فيرد: "أحلف لك». تظل متشككة: "لكن احلف لي بشيء عزيز عليك". فيسأل: «مثل ماذا؟». فتمهد له الطريق: "بروح والديك، بالإنجيل أو بشيء مقدس». فيطيع، ولا يكاد يمضى أسبوع على هذا حتى تواجهه "لوثيتا» ثانية بحماسة مماثلة ويعود ليطيعها.

كانت «لاديسِ» تسأله في شوق :

- ووضعت على وجهها الخمار، يا سيدى ؟

- فعلت ما وعدتها به.

- أماه، هذا يحتاج لشجاعة. أتعرف ماطلبه هناك في قريتي رجل من جاره؟
  - ماذا، یا بنتی؟
  - طلب منه تمزيق شرايين معصميه قبل تكفينه حتى لايدفن حيا.
    - يا للهول!
  - وفعلها بقلب جامد، ولما علم العمدة أراد أن يزج به إلى السجن.

كانت غريبة تلك الثقة التي تجمع بين العجور و «لاديس». كثير من ذكرياته التي احتفظ بها خلال سبعين عاما، يبوح بها الآن، أمام تلك الفتاة البدائية الخشنة، دون أية معهود وبلا أية ضغوط. كانت الفتاة تبدى نهمها:

- وماذا كنت تقول لها ؟ ماذا كنت تقول لها، يا سيدى، أثناء الخطوبة؟
- كنت أعيد على سمعها، يا بنتى، كل هذه الأشياء التى قيلت دائما، لكنها كانت فريدة من نوعها. كانت تقول : إلوى، قولك لامرأة «حياتى أنا» يختلف عن قولك لها «أنت حياتى».

كانت الفتاة تنظر إليه مقطبة الجبين. نادرا ما كانت تفهم كلام سيدها وتشى عيناها بالمجهود الذى يبذله عقلها. لكن العجوز "إلوى" لم يكن يكف نفسه عناء توضيح النقاط المبهمة. أيضاً لم يصارحها مطلقا بأن "لوثيتا"، امرأته، ماتت بسبب طمث مفاجئ ومتأخر جدا، في الثانية والستين من العمر. لو أخبرها بهذا لكان بإمكانه أن يفتخر به وقتذاك مع عيسى: "أمر بديهى. لم تستطع تحمل هذا في تلك السن المتأخرة. فلم يكن القلب ولا الشرايين مستعدان لذلك». كان يقول للفتاة:

- المهم، يا بنتي، هو تكوين أسرة.

- فتفيض عينا "لاديس" الصغيرتين الرماديتين بالبريق:
- اليس هذا بحق؟ حسنا، لامارثي تفضل العُنُوسة على الزواج بالقرية.
  - "لامارثي"؟
  - صديقتي، التي تخدم بالطابق الثالث.
    - آه، حسنا.

بجوار الفتاة، كان العجوز يحس بالطمأنينة والهدوء. لم يكن الانتظار يشغله ولم تكن تتملكه الرغبة في الحصول من الحياة على شئ. الآن، يقرأ للفتاة كل صباح إعلان بيع الكاميرا «كونتاكس». بدا له أن الجريدة بذلك الإعلان القليل الأهمية، المكتوب بحروف صغيرة مستديرة، تحتوى على رسالة شخصية له وأن المدينة بكاملها ستلتقطها.

- أنظرى، يا بنتى -كان يقول-: «أبيع كونتاكس ٥Χ٣. كالجديدة موديل ما قبل الحرب. المخابرة مع إدارة الجريدة». يأتى في مقدمة إعلانات اليوم.

# أو على أكثر تقدير:

- في الجزء العلوى يُرى أفضل. ألا تعتقدين ذلك، يا بنتي؟

عاود الذهاب صبيحة بعض الأيام إلى محل نظرات "باتشيكو"، لكن الأخير كان مشغولا جداً. كان يقول له طوال الوقت: «معذرة، دون إلوى». فيرد: «عذرك معك، يا بنى». وفي انتظار عودته، كان يتسلى بالفُرجة على العدسات والمناظير في الاترينة أو ينظر إلى الإعلانات الزّاهية: «عدسات القرنية: فريدة، بسيطة، معبرة، نظيفة، ملائمة، منتقاة. معلومات مستفيضة؛ جَرّب دون أي الترام». «زيس الجديدة تحتوى على مقياس». «بوصلات، مُجَسَّمات، عدادات للمسافة ومقاييس للحرارة».

أحيانا، كان "باتشيكو" يتأخر في العودة أكثر من ساعة، وفي هذه الحالة، كان العجوز "إلوى" يأخل راحته على الكرسي المجدول، يسند ظهره على عمود المرايا ويغط في النوم. في المحل كانت درجة الحرارة مناسبة. ذات يوم، انزلق العجوز "إلوى" وسقط على الأرض بالكرسي. حدث بعض الهرج والمرج، لكن عندما سأل "باتشيكو" عن حاله بعد السقيلة، قرأ العجوز في عدسات نظارته النظيفة أنه لم يعد يطيقه. من قبل، ناشده العجوز إحياء نشاط جمعية التصوير، لدرجة أنه تطوع بالقيام بالترتيبات التفصيلية، لكن "باتشيكو" رد قائلاً: «لا يوجد وقت. ليس بالترتيبات التفصيلية، لكن "باتشيكو" : في عين العجوز "إلوى" ارتسم الخذلان وعندئذ أضاف "باتشيكو": «فيما عداك، بالطبع». قال له العجوز "إلوى" : «هل تعرف أن الورقة المحمراء طلعت لي في دفتر البغرة. إنه لنذير».

بعد سقطته المدوية، كان "باتشيكو" يستقبل العجوز في المخزن ويتركه هناك، بجوار الغلاية، حتى ساعة الانصراف. اعتاد العجوز أن يقبول له: «أشتاق للحديث مع حضرتك يوما بطوله». فيرد عليه "باتشيكو": «في وقت آخر، دون إلوى، فأنا اليوم مشغول». بهذه العلايقة أصبح العجوز يرجئ زياراته للمحل إلى أن انتهى بمقطاعته. في آخر زيارة للمحل من سيشترى الكونتاكس " فقال له: «هذه الكاميرات لا سعر لها. ببساطة تساوى ما يدفعونه لك فيها».

عندها قرر عدم العودة إلى محل "باتشيكو"، قال العجوز للفتاة:

- إلى أين يريدون الذهاب مسرعين هكذا؟
  - من هو الذي يسرع، يا سيدي؟

- الجميع، يا بنتي؛ يبدو وكأنهم يخشون عدم الوصول.

ظل ساكنا، ذراعاه معقوفان فوق المعدة، مفكرا في حاله. لاحظت "لاديس" النقطة التي بدأت تتشكل في طرف أنفه وقالت بإيماءة معبرة: «سيدى، المنديل». تنظف. بعد أن انتهى عاد لسكونه، وذراعاه فوق المعدة. كل مرة يظل فيها العجوز على هذه الحال، كانت الفتاة تتذكر "الأبولينار"، ابن عم "الأوتروبيو"، صهرها، الذي فقد عقله لأن القرية كانت تطبق على أنفاسه ولم يجد في المدينة ما يناسبه. لكن "لاديس" في تلك الآونة، لم تكن تهوى المماحكات وتنطلق دائماً صوب ما تريد:

- صحيح، يا سيدى، أن الطفل يغير مجرى حياة الأم؟

وعنذئذ يحكى لها العجوز عن "ليونثيتو" و "جويتو"، الصغير، الذى رحل فى الثانية والعشرين دون انتظار فى الردهة.. كان "ليونثيتو" يكبر أخاه بست سنوات، وعندما ولد الاخير حاول الكبير خنقه برباط حذاء. كان "ليونثيتو" الأول على فصله، واعتاد العجوز أن يقول لزوجته وأصدقائه: «هذا الفتى سيصبح أعظم شأنا منى». الآن، عندما يصل لهذه النقطة، يقف وقفة معتمدة ويقول للفتاة:

- وكما ترين، يا بنتى، فهو الآن مستجل عقود فى مدريد ولايزال فى الثانية والأربعين.
  - ياه! -كانت تقول بإعجاب مبهم، بقصد تشجيع العجوز على الإستمرار.

ويحكى لها السعجوز أن "ليسونثيتسو" لكى يصل إلى وظيفسته تلك فى الثانية والأربعين، فإنه قد تخلّى عن التبغ والقهوة وحذف التحلية من قائمة الطعام فى المساء. ويضيف:

- كان الفتى مـعتلّ الصحة ولكى نقويه قــررت أنا وأمه شراء لحم خنزير مجفف له. وفي كل مرة يقترب فيها أخوه من اللحم كان يجنّ جنونه. كان العجوز يتنحنح بافتعال ويمد يده فوق الصفيحة الساخنة. وبعد وقفة قصيرة، يضيف:

- "جويتو"، الصغير، كان معجونا بماء عفاريت. لا توجد شيطنة لم تخطر له على بال. لم يستطع العجوز أن يجعل "جويتو" يكمل تعليمه. في المدرسة كان يحتل المركز الشامن والثلاثين فيسأله العجوز: "كم عددكم، يا بني؟". «أربعون»، كان يرد في شئ من العجرفة. لكنه لا يلبث أن يضيف: "هذا الأسبوع تغيّب اثنان بسبب المرض». في الشانية عشرة سرق "جويتو" عشرة بيزيتات من محفظة العجوز. انزعج العجوز "إلوى" كثير لدرجة انه أرسل في طلب "أوريستس"، صهره الذي يعمل في البوليس، وانتهر "أوريستس" الصبي ووضع في يده السلاسل وعلى ظهره لافته مكتوب عليها: "انا لص" في المساء وجدوا "جويتو" يتباهي في الشارع أمام الاصدقاء بفعلته بينما لا يزال مقيد اليدين واللافتة على ظهره.

كانت "لوثيتا" تقول عن "جويتو" انه مخلوق لا يطاق وتسبب هذا فى تألم العجوز يومها، لكنه الآن على بعد السنين، كان يبتسم متاثرا عند تذكره. على أية حال، فان "لوثيتا"، روجيته، كانت تجبره- سواء كانت تلد لصا او سمسار عقود-على تغطية وجهها بخمار أثناء الولادة وبعدها تنزل به العقاب القاسى لأنها كانت تقول أنه هو الذى يرتكب الجرم وليس من العدل ان تتحمل هى التكفير عنه، فلم يكن هذا الحدث الأسرى يمدها لا ببرودة او دفء وكان هو، على مايبدو، الوحيد الذى يخرج منه بمنفعة ما. ومهما كانت الظروف، فإن "لوثيتا" نادرا ما كانت تظهر للعيان وإن لم يكن هذا لأجل صحتها، فمن أجل ملابسها الرَّثة أو حذائها وإذا صاح فى الشارع: "پومبو، أهلا يا رجل"، فإنها كانت تستحثه: "لا تقف، يا إلوى، الحذاء ممرزق". وإذا تعقدت الأمور ووجد نفسه مضط

للوقوف، فإنها كانت تعقد له مـجلس تأديب بمجرد وصولها إلى البيت. اتضح، أخيراً، أن "لوثيتا"، بالرغم من هجعان غرائزها، كانت امرأة كاملة الأنوثة حتى الثانية والستين وإذا كانت قد ماتت في هذه السن فذلك يرجع ببساطة إلى افتقار قلبها وشرايينها للمرونة اللازمة لتحمل الطمث.

قالت "لاديس":

- لابد أن "جويتو" كان في منتهى الشقاوة.

مرر العجوز المنديل على طرف أنفه. ضربت الفتاة أذنها براحتها:

- دعك من هذا، يا بنتى، ستزيدين الطين بلة.

- لا تفعل شيئاً سوى الطنين؛ لا حياة فيها.

– دعيها وشأنها.

- ما أسهل الكلام!

عقف العجور ذراعيه فوق المعدة. قال بعد وقفة:

- فى كل الأحوال، كان أبنانى أسعد منى حظا: فقد كان لهم أب. أما أنا فعندما وُلدت كان جثمان أبى مسجّى أمامى؛ وكما يقال فإننى حتى لا أعرفه.

نظرت إليه الفتاة وقد علتها الدهشة:

- أو تقدر على مثل هذا الكلام!

- كما ذكرت لك من قبل، يا بنتى، فقد حدث لى نفس ما جرى للملك. عندما ولد الملك كان عليهم أن يدثروه بملابس سوداء. هذا هو حال الدنيا. رجل يملك كل شئ، ومع ذلك ليس له أب.

اشتاطت الفتاة غضبا:

- لا تبدأ -قالت.

رفع حدقتيه المتآكلتين، الغير قادرتين تقريبا على تصوير استغرابه. قال في نغمة تشي بالامتعاض:

- بأى مناسبة لا أبدأ؟ أنا لا أكذب، يا بنتى. ما أقـوله لك حق مثل ضوء النهار.

بعدد ثمانية أيام من كتابة التاريخ، أنهت "لاديس" الخطاب لأختها "لاسلبينا". كان أول خطاب تكتبه في حياتها وبما أنها كانت لاتزال تجهل كل تُرهات الأبجدية والقواعد فقد قررت تدوين الكلمات حسب نطقها وبحروف كبيرة وهو ما تفهم فيه. الآن، عند مراجعتها للخطاب، تعانى من اختناقات جائرة، لم تكن تعلم إن كان ذلك بسبب التأثر من رؤية أحاسيسها مدونة لأول مرة أو لأنها قصيرة النّفس كما كانت تدّعى "لاكايا"، زوجة أبيها.

## كان الخطاب يقول:

أختى أكتب لك هذه الكلمات لأقول لك أننا بخير والحمد لله. أختى وصلنى السحق والدجاج. أختى اشتريت لنفسى سترة من الصوف الممشغول وعندما قابلت البيكاثا علمت منه أن "الكاراپلانا" ذهب إلى المغرب. أختى لقد سمنت وأصبح وزنى ٥٣كيلو جرام. أختى عندما تكتبى إلى ابعشى بعنوان "لاألفونسينا" في "مادير". أختى قولى لى إذا كانت تمطر عندكم أو أن الجو بارد. أختى أبعث بتحياتي إلى الأهل وإلى العمة "لاكايا" وقولى لها أن ما فات قد مضى وانتهى. أختى إذا أردت شناً سأحضره لك.

ديس ساخوسيه

ملحوظة

أخــتى وصلنى الســجق والدجــاج وفــرحت بذلك. أخــتى أرسلى لى بعنوان "لاألفونسينا" في "مادير".

ديس ساخوسيه

عاودت قراءته وأحست برعشة محيرة. لم تكن تصدق أنها تمكنت من ملء هذه الورقة لوحدها وأن تلك الورقة بمحبرد إدخالها المظروف ولصق طابع بشمانين سنتيما عليه ستحمل أفكارها لأختها دون الحساجة إلى وسيط. ظنت أن ما حدث معجزة وأن "لامارثي" يمكن أن تذهب إلى الجحيم وأنها لكى تدبر شئونها في هذا العالم لم تعد تحتاج إلى مساعدين.

منذ عشرة أيام مسضت تشاجرت مع "لامارثي" واحتدت لأول مرة واسمعتها عدة حقائق. كانت "لامارثي" قد استغلت موقفها الحرج علما بأنها حذرتها سابقا من الخوض فيما حدث ليلة رأس السنة مع العجور لأن البيكانا يمكن أن يتجه تفكيره لشئ لم يقع. لكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن. إذا كان "البيكانا" يرفع التكليف بينه وبين "الأرخيميرو" فإن الأمر في نهاية المطاف لا يعنيهن من قريب أو بعيد. "الأرخيميرو" يتمتع بسلطة وإذا كان لم يقرر استخدامها مع "البيكانا" فلديه دوافعه. من جهة أخرى فإن السلطة لا تخول لصاحبها إهانة الإخرين و "الأرخيميرو" لم يدفعه أحد ليقول للبيكانا ذلك، فإذا كان البيكانا" قصيرا، فإنه في المقابل طويل كالمارد. لكن "الأخيميرو" كان يرى السشعرة في عين الآخر ولا يحس بالعنظمة بين جفنيه وذات مساء قال للبيكانا دون مقدمات:

- اسمع يا فتى، أنت ضئيل الحجم وقصير.

تغمير وجمه "الهيكاثا" وتقلصت أصابع يديه وخمافت "لاديسِ" أن ينقلب مزاجه، لكن "الهيكاثا"، لحسن الطالع، اكتفى بقوله:

- د. . . دعك من المنزاح؛ قصير وكل شئ لكن لو دعا داع لبذل النفس فإنى مستعد لبذلها ضد أى إنسان.

فى المساء، صعدت "لاديس" عند "لامارثى" وهى على استعداد للتحدث معها بوضوح، لكن النظرة الكليلة لصديقتها، وإحساسها بالعلو أوْهَنَا من عزيمتها. قالت لها "لامارثى" محتدة:

- "الهيكاثا" هذا لا يفعل سوى توريط نفسه. لا تشعر الواحدة بالأمان معه أبدا. لا يفعل سوى توريط نفسه.

انطفأت "لاديس" ومثل كل مرة تحس فيها بعدم القدرة على المقاومة ظهر خط أفقى في المساحة الضيقة التي تفصل بين الشعر والحاجبين. ومع ذلك استطاعت أن تقول:

- لا أدعى أن الحق ليس معك، لكن "الأرخيميرو" ما كان يجب أن يقول ما قاله. اقتربت "لامارثي" منها والشرر يتطاير من عينيها. بدت في هياجها وكأنها تتميز غيظاً:

- (شوفى) يا حلوة، إفهمى (بقه). "الأرخيسميرو" أعلى منه رتبة ويجتهد كثيراً في ضبط نفسه حتى لا يأمر "البيكاثا" بالوقوف ثابتا مثل الصنم طوال المدة التى تستخرقها التمشية. فعلا، إنك لتعكرين صفو أية واحدة بترهاتك. "البيكاثا" لا يفعل سوى توريط نفسه وذات يوم إذا لم يأخذ حذره يكون قد سعى إلى حتفه بظلفه. إذا كان لا يستطيع تحمل المزاح، فبأى حق يوجهه للآخرين؟ طأطأت "لاديسِ" رأسها. تمادت الاخرى. وكزتها في ذراعها وكررت:

- إيه، يا حلوة؟ بأي حق يوجهه للآخرين؟

لحسن الحظ لم يكن من طبع "الپيكاثا" حمل الضغينة ويوم الأحد التالى التقى أربعتهم وكأن شيئاً لم يكن. ومع ذلك، فإن "لامارثى"، عندما أخذوا طريقهم إلى البيت، سألت "الپيكاثا"، بدون مناسبة، عما إذاكانت "لاديس" قد حكت له عن السهرة التي أمضتها مع العجوز ليلة

رأس السنة وعن الضجيج الذى أحدثاه ليلتها لدرجة أن الجيران صعدوا إليهما حتى لا يأتى أعلى الدار سافلها. كان وقع الصدمة شديداً على "لاديس" فظلت فاقدة للنطق عدة ثوان، غلى الدم في رأسها وارتجفت شفتاها. تمتمت أخراً:

- لا تصدقها، يا "بيكاثا"؛ إنها تخرج.

رَمَّ "البيكاثا" شـفتيه وسمـعت "لاديسِ" طقطقة تصدر من فـمه مثل طقطقة حبة الفول السوداني. أخــذته رعدة ظهرت جليًا عندما قال دون أن ينظر إليها: «م. . . مع السلامة» ثم استدار ومضى لحال سبيله. نادى عليه "الأرخيميرو": «انتظرا» وذهب معه وعندئذ صاحت "لاديس"، التي كانت متوهجة مثل شقائق النعمان، في "الامارثي" عند عتبة البيت أن ما فعلته ليس بالتصرف اللائق وما الذي سستجنيه من وراء ذلك، لكن "لامارثي" كانت تنظر إليها في هدوء بعينيهـا المائعتين وقالت لها: "هيا، يا حلوة، ألا تضخمين المسائل قليلاً؛ ما فعلت هذا إلا لصالحك». بالرغم من هبوط احتداد "لاديس" قليلا إلا أنها أصرّت على أن مثل هذا لا يحدث بين الصديقات وعندئذُ قالت "لامارثي" وهل كان ما يفعله في القرية مع "لاماتيلدى" شئ يسر الخاطر وأن من الأفضل إذكاء روح الغيرة قليلا عند الرجال. لكن "لاديس"، الذي كان صرير صعود السلالم المتآكلة يطفئ من ثورتها شيئاً فـشَيئاً، قـالت أن "البيكاثا" ليس من هذاً النوع الذي يحتاج لغيرة، غير أن "لامارثي" صرحت بأن جميع الرجال يحتـاجون للغيرة لأنسهم جميعـأ سواء فقالـت لها "لاديس"، الّتي بللت الدموع مآفيها، وإذا لم يرجع، فما العمل؟

لكن "البيكاثا" صعد مساء اليوم التالى:

- هـ... هل صحيح ما روته "لامارثي"؟ - سأل.

#### انطفأت:

- على حسب- قالت وهي على وشك البكاء.

وفنجأة تواري كل شئ:

-- ا... أتعرفين ما أريد أن أقول؟

-- ماذا؟

- أ . . . أن "مارثي " هذه ليست أكثر من قوّالة .

اتىجە نحوها بنظرة عكرة، مُجَوِّفًا فتحتى أنفه وفجأة، تأرمت الأمور:

- دعني، يا "ييكاثا"، أنت تؤلمني!

- ١. . . الآخرون لا يؤلمونك، أليس كذلك؟

تراكمت الدموع في عيني الفتاة:

-- لا يوجد آخرون، لكى تعرف.

→و... والعجوز؟

شرعت "لاديسِ" في البكاء:

- إذا كنت ستصدق كل ما يقال فاذهب ولا تعدا

كانت تنتحب بحرقة فتركها "الپيكاثا" وظل واقفا، إبهاماه في الحزام، على جانبي الإبزيم، ينظر للفستاة وهي تجلس على الكرسي. ظنت "لاديس" أن الطابع السيئ يسيطر على "البيكاثا" فصاحت من جديد من خلال نحيبها:

··· إذهب ولا تعدا الم تسمعنى؟

أمضت الفتاة ثلاثة أيام عصيبة، متوسلة إلى عذراء "لاجيًا"، التى لا تكاد ترى صورتها من خلال الدموع، أن تعيد لها "البيكاثا". في ذلك الوقت بالتحديد، قررت الاستقلال بمراسلاتها عن وصاية "لامارثي". كان همها كبيراً لدرجة أن سيدها لاحظه: «هل ألم بك مكروه، يا بنتى؟»، سألها ذات صباح. أجابت في الزواء: «لى أنا؟ ولأى سبب!». لكن "البيكاثا" كان ينتظرها مساء الخميس وهو ينظر إلى ساعات الممتروو"، والسواك بين أسنانه، أحست بدوران الأرض تحتها. فكرت في عدم الخروج، لكنها ارتدت السترة الصوفية المنقوشة وعطرت أعلى صدرها بماء الورد ونزلت.

عند رؤية البيكاثا تظاهرت بالدهشة:

- آه، إنه أنت؟
- ومن سیکون غیری؟
  - لا أحد.

أمضيا أمسية لطيفة، بين قزقزة اللب والتجول في المسمشى الرئيسى للحديقة متسابكى الأصابع. لم يتحدث "البيكاثا" عن العجوز ولم تشر هي من قريب أو بعيد إلى النقاش الأخير. بعد يومين، سألها الفتى عما إذا كان سيدها هو الذي كان يصعد السلّم أثناء نزوله اليوم السابق فأطرقت موافقة:

- و. . . ولماذا يصعد السلّم هكذا؟ يبدو مثل كلب.
  - كما ترى، نوع من الهوس.
- لا . . . لا أدرى لماذا أعتقد أن سيدك هذا به مس من جنون .

تنحنحت الفتاة:

- ظنك ليس في محله؛ إنه في كامل قواه العقلية.

كان "البيكاثا" يحمل في يـده كيسا أبيضاً وسألته "لاديس عـما فيه فأجاب بأنها ملابس متسخة وأن "ديمتريو" أعطاه عنوان مغسلة.

خطفت منه الكيس:

 (ده اللي كان ناقص)، وما فائدتي هنا -كانت تنظر إليه متأثرة- بعد غد ستكون الملابس جاهزة.

خرجا معا يوم الأحد. كان الجو شتويا لكنه ساكن وشفاف وتجولا بالحديقة مدة طويلة. لأول مرة، اعترف لها أن ابن عم "دون أولبيانو"، قائد وحدته، سيسلم له عربة نقل يوم تخرجه وبين هذا وما يخرج من عمل إضافي سيجد ما يكفيه. تصورت الفتاة أنه سيحدثها عن المستقبل لكن الفتى اقتصر قائلا بأنه سيتمكن عندئذ من شراء ساعة مطلية بالذهب من بين ما يعرضه "إميتريو" في الاترينة. بعد ذلك، عندما حل المساء، تبادلا المزاح وقالت له "لاديس" أنه يمشى مثل عسكرى مستجد فسألها كيف تميز بين مشية العسكرى المستجد ومشية السادة فأجابت بأن العساكر المستجدين يمشون الطريق مرتين، مثل الكلاب، وأنهم يحرجرون نعال أحذيتهم.

- أفعل هذا لأن المحذاء كبير على - قال.

مضى كل شئ على ما يرام حتى الشلاثاء التالى والذى قام فيه "الهيكاثا"، عندما كانت الفتاة تطوف به الشقة لتطلعه عليها، وبدون أية إيماءة تكشف عن نواياه، بدفعها فوق سرير العجوز الواسع وارتمى عليها، وعيناه تبرقان كان بهما حمى، وزعانف أنفه ترتعش. تم كل شئ بغتة، فقد وجدته "لاديس" ينسحب فوقها مثل وحش ضار، مشحونا بالعتّه والشراهة، فأحست بلفح الرجولة وعندئذ ركلته بكل قواها، أنشبت

فيه أظافرهما وعضّت وجهه وسبّته بـصوت عال. في تلك اللحظة لم يكن هو "الپيكاثا" الذي تعرفه ولم يكن من الصعب عليها صد الهـجوم لأنها شعرت بغشيان قاتم عندما لفحها لهائه الخانق والمكتوم. تدحـرجا فوق السرير، وأخيراً، نهض "الپيكاثا" مهزوما.

أسدلت التنورة دون أن تجرؤ على رفع رأسها. لو سألت الفتاة الأقسمت بأنها رأت في تلك اللحظات الرهيبة خلايا مخ البيكاثا من خلال فتحتى أنفه، تماما مثلما كانت تدعى "لاكولويكو"، خادمة القس. أحست في أعماقها بشعور جديد، مزيج من الكبرياء، النفور والحيرة. عندما رفعت عينيها، لاحظت أن البيكاثا ينزف من جبهته وخديه. تملكتها رغبة عارمة في البكاء، أن تظل تبكى حياة بطولها حتى تُفرغ ما بداخلها. سمعت نفسها تقول أخيراً، بصوت أجش، كأنه صادر من ثنايا الحوائط القريبة.

- لو كنت تأتى لهذا الغرض، فاذهب إلى غير رجعة.
  - كان يوقف النزيف بكمّ المعطف. قال:
    - تـ... تظنين نفسك آنسة محترمة.
  - أنا بنت شريفة، ضع هذا حَلَقة في أذنك.
    - ك... كلكن سواء، أليس كذلك؟
      - شرعت في البكاء:
- لو اعتقدت أن الجميع مثل "لاماتيلدى" فأنت واهم. لست من هؤلاء.
- تناول "الپيكاثا" القبعة من على الأرض.. بدا متحيراً. قال بفظاظة وهو مطبق العينين:
  - -و... ومعه لا تقولين لا، عجوز لكنه من السادة، أليس كذلك؟

اتجهت نحوه يعميها الغضب ودفعته أمامها في الطرقة بكلتا يديها. لم يكف "البيكاثا" عن سبّها وهو يلتفت قليلاً نحوها:

- ت... تأتون إلى المدينة وكلكن سواء. وبعد أن تصلن إليها تتحولن إلى ساقطات. وعلى الفقراء الانتظار حتى يمل الأغنياء...

فتحت له البـاب. كانت أسارير وجهها مـتغيرة. شَيَّعتـه بالصياح وهو يهبط السلّم:

- يمكن أن أرجع إلى القرية وهامتى مرفوعة، ضع هذا حلقة في أذنك! ضع هذا حلقة في أذنك يا "بيكاثا"! ضع هذا حلقة في أذنك ...!

صفقت الباب بعنف وأحست بالدموع تكتم أنفاسها. ظلت تبكى فوق سريرها البائس حتى المساء. نادى عليها العجوز لكى تأخذ الدرس فتعللت بالمرض.

أضاءت نور الغرفة بعد ذلك وأُسرَّت لعذراء "لاجيًا" بأنها على الرغم من كل ما حدث تتمنى عودة "الهيكاثا" لأن ما وقع فى المساء كان مس من الشيطان وأنه سينسى كل شئ بمجرد زوال الطابع السيئ عنه.

تكوّرت بعد ذلك فى السرير دون أن تخلع ملابسها وبدأت تصلى قائله: «مع الله أنام، مع الله أستيقظ، مع عذراء "لاجميا" والروح القدس»، بكثير من التقوى والورع.

كانت تعد على أصابعها المسرات التى تكرر فيها هذا حتى وصلت إلى ٦٣٧ مرة، ودن أن تعرف كيف ولا لماذا، استغرقت في نوم عميق.

فى النصف الشانى من فبراير بدأ العجوز "إلوى" يلاحظ زيادة عدد مرات التبول المصحوب بحرقان عارض وقال لنفسه: "إنها البروستاتا". عند الوصول إلى سن معينة، فمن المعروف أن "تنتهى الحياة أو تظهرالبروستاتا"، بمعنى أن الحظ لازال يحالفه. اشتكى لعيسى: "أشعر بحرقان عند التبول"، لكن عيسى رد عليه قائلاً: "سيصل كلانا إلى المائة، فلا تشغل بالك". كان يبتسم للشمس وللحياة بأسنانه اللهبية الثلاثة ويقول له مطوحا عكاره فى الهواء: "إمش رويدا رويدا". لكن العجوز كان يمشى متوجسا، مباعدا بين رجليه، خشية تهييج آلامه الوليدة.

فى ظروف أخرى كان يمكنه الذهاب إلى الطبيب، لكنه الآن على قناعة تامة بأن موارده لا تسمح له بهذا الترف. لقد باع مؤخراً الكاميرا «كونتاكس» بأربعمائة بيزيتة وسد بالمبلغ بعض الشقوب؛ ولا يحتمل الظرف الراهن البدء مرة أخرى. منطويا على همّه، لم يلاحظ العجوز اكتئاب الفتاة. مضت الأصبحة فى صمت، كل منهما فى عالمه، دون نشاط ماعدا حركة "لاديس" فى المطبخ. كانت الفتاة مستمرة فى ابتهالاتها لعذراء "لاجيًا" بعودة "البيكائا"، لكنها كلما التقت بلامارثى تفاقم يأسها. قالت لها "لامارثى" ذات مساء: «رأيته اليوم فى الشارع الرئيسي بصحبة "ديمتريو"، القادم من "بياكبرالس" ومعهما فتانان. إحداهما تسمى "لايايا"، ألا تعرفيها؟ القصيرة التي أهدوها ساعة نظير مرافقتها لطفل لمدة أسبوع. كانت "لامارثى" تحدق فيها بعينيها الماسختين. «لا أتذكرها»، ردت "لاديس". أضافت "لامارثى": «تلك الماسختين، والتي تقول أن جدتها كانت تعمل حارسة مزلقان سكة حديد "جاليثيا"، والتي تقول أن جدتها كانت تعمل حارسة مزلقان سكة حديد

فى "بيّاكريدو". «لا أتذكرها»، أكدت "لاديس"، بالرغم من أنها لم تكلف نفسها عناء تذكرها. فقد كان بالنسبة لها سواء هذه أو تلك. أحست بكُرة صغيرة تسد قناة تنفسها وسألت فى تثاقل وكأن الأمر لا يعنيها: «حدثيني، يا "مارثي"، كانت الفتاتان تمشيان معا أم أن كل واحدة منهما كانت تسمشي مع واحدا؟». «كانت كل واحدة منهما تمشي مع واحدا»، أجابت "لامارثي" دون تردد، فانسحبت "لاديس" بسرعة لكي تبكى على هواها، بمفردها فى غرفة النوم.

ذات صباح، بدا وكأن العجور "إلوى" قد خرج من هاويته وسأل الفتاة:

- هل ألمّ بك مكروه، يا بنتى؟

أجابت باقتضاب:

- لى أنا؟ وما السبب!

ألحّ العجوز:

يخيّل إلى أن عينيك متورمتان، يا بنتى.

حاولت الابتسام فلم تظفر إلا بتعويجة فم مبهمة:

- ربما كان هذا من قلّة النوم- قالت.

خلال الأمسيات، لم يكن عيسى يسمعه، وفي المقابل، كان يريد ان يحيطه علما بما ألم به من تغيرات. فقد كان عيسى يشكو موخراً من الدوار وسأله العجوز عما إذا كانت بطنه تعمل بدقة فاعترف له عيسى بأنها عادية ومن هنا أوصاه العجوز بالمرور بالحديقة العامة صباحا، لأن الطبيعة هي أفضل مُنظم. فيرفض عيسى، ويحتج بأن هذا، مثل كل الأشياء، يتوقف على طبيعة الشخصية وأن "أجوادو"، دون الذهاب بعيدا، كان يتعرض للتيار وهو يراجع الملفات القديمة وكان يقول أن ذلك راجع للغبار، لكن أحدا لا يمكنه معرفة السبب.

فى المساء التالى، لم يحضر عيسى إلى البواكى كعادته، بجوار مكتبه "أفروديسيونينيو" والعجوز "إلوى" بعد انتظاره نصف ساعة دون جدوى، قرر الذهاب إلى بيته. وجد أخته الصغيرة "أوريا" تبكى بصوت خافت فى المدخل. كلما سألها ردت عليه:

- آي، إلوي، يا للمصيبة التي حلّت بنا!

وتعض على منديل صغير شُغلت حوافه بالدانتيلا. لم توفق في إيضاح الأمر له؛ وسرعان ما خرجت "لوپي"، الكبيرة التي كانت تجرى وراء "پولدو پومبو" حسبما كان يُشاع في النادي، وقالت له أن عيسي أصيب باحتقان وأن حالته سيئة للغاية. وجد العجوز "إلوي" صديقه متكورا مُنهنك الوجه، وقد شُقَّ فمه عن ابتسامة مخيفة. اقترب منه على أطراف أصابعه وجلس على المستاية، بجوار الوسادة، وناداه في أذنه ثلاث مرات، رافعا صوته كل مرة أشد من سابقتها:

- عيسى، إنه أنا، إلوى، هل تسمعنى؟

كان عيسى يشخّر بصوت عـميق ومنتظم؛ و"لوپى" تنظر إليه، منتصبة عند رجلى السرير، طويلة وجافـة، وذراعاها معقوفان فـوق صدرها. مرّر العجوز "إلوى" المنديل على طرف أنفه وكرر النداء ثلاث مرات أخرى:

- عيسى، عيسى! ألا تسمعنى؟ إنه أنا، إلوى!

أحس بعجزه وكأنه يناديه من كوكب آخر، وأحس، في نفس الوقت، بضياع هائل وكأنه طفل يرى أمه تضيع منه في غابة كثيفة. فجأة، رفع عيسى ذراعه الأيمن وبحركة خرقاء أشار على نفسه بعلامة الصليب. قال العجور وهو ينظر إلى "لوبى" مندهشا:

- إنه يشير بعلامة الصليب على نفسه.

- نعم -ردت "لوبي" ببرود- إنه الشئ الوحيد الذي يفعله.

حينئذ سألها العجوز عن تشخيص الطبيب فأجابت بأنه لو عاش سيظل كسيحا، مشلولا، أبلها أو أخرسا وأن الموت أفضل من البقاء على قيد الحياة في أي حالة من الحالات المذكورة، لكن العجوز "إلرى" ردّ بلا، فالمهم هو بقاء عيسى حيّا وأنه شخصياً سيخرجه في عربة صغيرة للتشمس إذا لم يستطع الاعتماد على نفسه وسيحدثه بطريقة ما لو ظل أخرسا، لكن الموت لا تنفع معه حيلة ولا تشفع فيه وسيلة. ظل بعد هذا منظراً إجابة "لوپي" متشوقا، وكأن حياة صديقه تتوقف عليها، لكن "لوپي" لم تنبس ببنت شفة. جلس العجوز "إلوي" على المشاية وبقى صديقه على نفسه، كان العجوز "إلوي" ينظر إليه بإلحاح، محاولا اقتحام صديقه على نفسه، كان العجوز "إلوي" ينظر إليه بإلحاح، محاولا اقتحام ولذلك لا يسمعني". وضع بعد ذلك قماشة بين الوسادة ووجنته فأمسك ولذلك لا يسمعني". وضع بعد ذلك قماشة بين الوسادة ووجنته فأمسك وسيقم عن الشخير ثم أخبر "لوپي" بأنه سيذهب ليحيط الفتاة علما وسيعود لتمضية المساء معهم.

عندما عـرض الأمر على "لاديس" امـتقع لونها وتخبيّلت "لاأدريانا"، جامعة الصـمغ، وموسى الذى احترق وجهه فى فرن الـهِنْدَباء، وأخبرته أنها تفضل الذهاب معه وسألته عما حدث للسيد عيسى. فشرح لها حالته.

قالت الفتاة أثناء نزولها السلم:

- المربع هو مستقر العجائز، كما هو معروف.

- المربع؟

ابتسمت:

- الحفرة التي تُعَدّ للدفن، لكي أوضح الأمر.

أوضحت فى المحال استعدادها لتقديم العون فى كل ما يلزم، لكن على العجور ألا يضع فى اعتباره مسألة دخولها على السيد عيسى لأنها لا تستطيع النظر إلى الأموات ولا إلى ذوى الأمراض الخطيرة وخاصة أولئك الذين تنبعث منهم رائحة.

- تنبعث منهم رائحة؟
- هيا. لا تدعى الجهل. المريض المتأخر تنبعث منه رائحة الموت.

في المدخل، أبلغته "لوبي" أن الطبيب قال إذا زادت عليه الحمي فلا أمل. كان المكان ينضح برائحة العقاقيـر الطبيـة ورمق العجـوز إلوي " لاديس " بعينيه خلسة فأومأت الفتاة برأسها ثم جلس إلى جوار صديقه منتظرا وُصول الراهبة. في الحقيقة، لم يكن الموت كظاهرة يفزع العجور " إلوى " ، وإن كانت صـرامته ولوارمه الحـدادية تُشعل منه الرأسَ شيــبا. وعلى خلاف هذا، كانت تفزعـه سكرة عيسى هذه، أن تكون له رجل هنا والثانية في العالم الآخر دون أن ينــحار كلية إلى مكان أو إلى آخر. وكان يفزعه، على وجه الخصوص، إصراره على الإشارة إلى نفسه بعلامة الصليب وكأنه يود طرد شئ ما أو الحصول على رضا أحد بعينه. منذ سنوات عدة، كمان صديقه عيسى قمد تَنَصّل من كل اهتمِمام ديني ونفس الشئ جرى للعجوز "إلوى" باستثناء قدَّاس الأحد. تَصَرَّف صديقه، في سكرته، زلزل كيانه الداخلي. حاول، من جديد، النداء عليه، دون جدوى. كان العجوز "إلوى" يقول لنفسه: "إنه يرى شيئاً لكنه لا يسمعني. ما يراه عيسى الآن ينتسب للعالم الآخير». صعد كرب غادر لأعلى حنجـرته، وكان عليــه أن يتنحنح حــتى لا يختنق. قــبل أن تصل الراهبة بعدة دقائق، وضع له الترمومتر. خرج من الحجرة متحمسا: - سبع وثلاثون درجة ونصف؛ ليست حمى. من دفء السرير يمكن أن تزيد الحرارة بضعة أعشار. أليس كذلك، يا "لويي"؟

كانت "لوپى" تضع إصبعا تحت عنقها وكأنها تريد أن تخفف من حدة لهائها. لم يفلح ثلاثتهم فى تخفيف فزع "أوريا" التى كانت تصر على رؤيتها للموت متخفيا وأنهم لو دققوا النظر لرأوا طرف المنجل الكبير فوق الستائر. أعطوها مهدئا وأدخلوها السرير. فى كل مرة كانت تسمع فيها "لاديس" ما تقوله "أوريا" عن الموت والمنجل الكبير، كانت تنظر إليها فزعة وتقول: «هيا، يا آنسة، دعك من هذا الموشح».

أمضى العجور المساء بين الصالة وغرفة المريض. ظلت "لوبي" معه وفي الخلوة الودّية التي أشاعـها الهزيع الأخـير من الليل ومكان الجلوس والعاطفة المشتركة نحو عيسي اعترف لها العجوز "إلوى" بأن الورقة الحمراء طلعت له في دفتر البفرة. لكن "لوبي" لم تفهمه وصرحت له بهذا فأراد أن يشرح لها بأن هذا مثل النذير وأن الحياة، في حقيقتها، ليست سوى صالة انتظار، لكنها أصرت على عدم فهمها له فاختتم العجوز كلامه قائلا في ارتباك أن الأمر ليس على قدر كبير من الأهمية وأنه مجسرد مَثَل. تحدثا بعد ذلك عن أيامهم الخوالي وقال لها المعجور "إلوى " أن الأربعة " يومبسو " ، "باثكيث " ، "عيسي " "وهو " ، عندما كانوا يجتمعون كان "پولدوپوميو" يبهجه التساؤل عن الأطول عمرا بينهم. كان هذا حماقة منه لأن "لوبي" فحصت بعمق وكأنها تقول له أنه الوحيد الباقى منهم لكن نظرتها كانت شديدة الوطأة فبدت وكأنها تتهمه بشئ ما. ولإزالة التوتر، حكى لها العجوز "إلوى" كيف أن "پيبين باثكيث"، في أوقات اكتئابه، كان يتغوط في البحيرة بقصد قستل الأسماك الملونة ردت عليه بأنها لم تكن تعرف للغائط مثل هذه الخواص، ودون مناسبة، قال أن " پومبو "كان متـفتحا للغاية ورياضيا عظيمـا. عندما تحدث عن "پومبو "

شاعت الحيوية في وجهها العبوس والضامر للارجة أنه رسم ابتسامة عابرة عندما ذكر اليوم الذي أهدى لها فيه "پولدو" ببغاء في عام ٥ ١٩٠٠. تحدثا بعد ذلك عن الشِّحار مع تلاميذ المدرسة الحربية، و "لاباكيتا أوردونيث " ، واحتفىالات تتـويج الملك، والسـيدة " پورا كــاتروكس " ، والبنك التعاوني، وعندما بدأ يرتفع على جراج "إسماعيل أبريل" ضوء لبنيّ قالت "لوبي" ، في عودة لأرض الواقع ، لقد حانت ساعة الاطمئنان على المريض، فنهض العجوز "إلوى" وعاد بعد فترة قصيرة ليقول أن سبعا وثلاثين درجة ونصف ليست حمى وأن النصف درجة الزيادة نتيجة سخونة السرير. بعد ذلك ذهب العجور "إلوى" إلى بيته لينعم ببعض الراحة. عندما عاد لبيت صديقه عيسى كان المساء يمسك بتلاليب النهار وفي المدخل وجمد "أوريا"، الصغيرة، وقد بمدا عليها الهدوء فقال لها العجوز "إلوى"، بوجه يكسوه الأسي، أن الحياة مثل صالة انتظار والكل قابع فيها، وبين الحين والحين ينادي مناد: «التالي» وبهذه الطريقة يتجدد العالم شيئًا فشيئًا، لأن البعض يدخل بينماً يخرج آخرون، لكن طال الزمن أم قصر فإن الدّور سيأتي على الجميع. كانت هذه حماقة أخرى منه لأن عينى "أوريا"، الصغيرة، أخذتا في الآخروج من مـحجريهما والتحوّل إلى البياض كلما تابع الكلام، وأخيراً، رفعت يديها إلى أذنيها وشرعت في الصياح والتوسل إليه بعدم الخوض في تلك المسائل المرعبة لأن هذا يعني أنَّ الدُّور عليها الآن، لأنها الكبيرة، ولن تنتظر خانعة حتى ينادي عليها المنادى: «التالية» وعندئذ ظهرت "لوپي»، الكبيرة، وسألت عما حدث فأخبرها العجوز "إلوى" بأن مرض عيسى قد أثّر في أخبتها وأن الأفضل لها أن تنام.

ظل عيسى بلا حراك، يتنفس بمشقة من فمه الموارب وعندما نادى عليه العجور بصوت مُثْرع بالشوق لم يحفل به، وعلى خلاف هذا، فقد

كان يُصَلِّب على نفسه باستـمرار، وعندما ينتـهى كان يترك ذراعـه يسقط خاملا فوق ملابسه.

أمضى العجوز "إلوى" المساء إلى جوار "لوپى" وحدثها عن "ليونئيتو" وأنه كان يقول لزوجته منذ صغره: «هذا الصبى سيكون أعلى منى منزلة»، ثم يضيف بعد ذلك: «وكما ترين، يا "لوپى"، فهو الآن مسجل عقود في مدريد ولم يتجاوز الثانية والأربعين". عند الفجر وضع الترمومتر لعيسى وخرج ليقول أن ثمان وثلاثين درجة ليست بالشئ الذي يئير الفزع وأن البنسلين يعمل المعجزات هذه الأيام.

فى صبيحة اليوم التالى ذهب لينام فى بيته. نام بعمق، وعندما استيقظ أحس بصوت فى المطبخ فخرج متدثرا بالروب ووجد "لاديس" تتحدث مع عسكرى مستجد وقف على قدميه بمجرد دخوله فقالت "لاديس"، منطفأة، بعد عدة ثوان من الحيرة:

- هذا، سيدى، وهذا، صديق.

قال العجوز "إلوى":

- اجلس، اجلس، يا بني.

وعندما جلس الجندي على الكرسي المستدير، أضافت "لاديس" مبتهجة:

- إنه من قريتي.

حدث كل شئ دون سابق إنذار. عندما سمعت الفتاة النداء على الباب لم تتوقع أن يكون "البيكاثا" هو الطارق، لكنه قال عندما فتحت ال اب، وكأن شيئاً لم يكن: «م.... ماذا تقول الجاهلة الأكثر جهالة مر كل الجاهلات؟». وعندئذ، صاحت متأثرة: «بيكاثا!»، وظلت لحظة تتأمله. لم تستطع الفتاة التغلب على ذهولها. قالت أخيراً: «هيا، ادخل، لا تظلل واقفا هكذا مثل الصنم». دخل وسلمها الكيس بالملابس المتسخة.

فى اليوم الخامس، فتح عيسى عينين غائرتين، دهشتين وخاليتين من الحياة.

عندما وصل العجوز "إلوى" أخبرته "لوپي" بهذا وعندئذ جلس العجور على المشاية وظل يناديه بإسمه مرة بعد أخرى لمدة ربع ساعة. لكن عيسى لم يرد، كان يرفع ذراعه فقط، بين الحين والحين، للتصليب. توفي الخامسة صباحا، أمضى العجوز "إلوى" الأربع والعشرين ساعة التالية وكمأنه إنسان آلي. كان يعرف جميع الخطوات التي يجب اتباعها وأتمها بكل دقة؛ مؤسسة تكفين الموتى ودفنهم، السجل المدنى، الجريدة والكنيسة. كان يحس وكأن سحابة بداخل رأسمه وبدا له أنه يعيش حلما مرعباً. عندما حضر صبيان "فلورا مارتين " بالتابوت ساعد "لوپي " في تكفين صديقه، ودقائق بعد ذلك، اقتاد "دون رود ريجو پالومينو"، طبيب المركز الصحى، لرؤية الجثة وتوقيع شهادة الوفاة. طلبت منه "لويي" بعد ذلك مباشرة أن تحلق ذقن أخسيها قبل تغطية وجهه بالمنديل. نادي العجور "إلوي" على "مامس"، الذي يحلق له ولعيسي منذ عشرين عاما، ولما انتهى "مامس" طلب ٣٥ بيـزيتــة. تشــاجـرت "لوپى" مع الحــلاق ووقف العجوز في صفَّها قائلًا للحلاق أنه كان يقبض في حلاقيته حيًّا أقل من ٥ بيزيتات فرد عليه "المامس" حينئذ بأن الأمر لا يحتمل المقارنة. فسأله العجور:

- لكن، يا بني، هل يزيد الميت على الحيّ شيئا؟

أمّا "لوبي" فلم تكن تفعل سوى تكرار:

- وهو ميت تفعل به ما تريد، إذا جرحته لا يحتج، فلماذا يدفع الميت ما يدفعه سبعة أحياء؟

لكن "المامس" أصر على أن الأمر لا يحتمل المقارنة، وأن "دون أبيليو"، مُعلِّمه، كان يقول أن الحاجة الشديدة هي التي تضطر صاحبها للحلاقة لميت وأنه إذا كان قد فعل ذلك فإنما فعله اعتباراً لما مضى. وأخيراً، أعطته "لوبي" ٣٠ بيزيتة فأخذها وهبط السلم وهو يدمدم. كانت "أويا"، الصغيرة، شديدة الفزع وتردد فقط، بينما تعض المنديل المشغول بالدانتيلا: «آى، يا إلهي، آى، يا إلهي. . . . . ». من حين لآخر كان العجوز "إلوي" يذهب إلى الجثمان ويحدثه بصوت خافت. عندما حل الليل ذهب إلى بيته ومعه "لاديس". أثناء الطريق، كانت الفتاة تكلّمة مستخدمة الكثير من الإيماءات، ولما لاحظت سلبية العجوز المطلقة، قالت له:

## - هيا، إنه ليس من بقية أهلك حتى تفعل بنفسك كل هذا!

نظر إليها برهة بعينين داميتين، يكسوهما الكرب. بدا وكانه يستعد للكلام، لكنه لم يقل شيئاً. استمر في السير كإنسان آلي مُطْرِق الرأس. كان من الصعب عليه إفهام الفتاة أنه لم يكن مجرد صديق، بل مصدرا للدف، وأنه لم يكن مجرد رجل هذا الذي يرقد في التابوت، بل مدام "كاتروكس" الفرنسية ومدرستها الإبتدائية، و"پولدو پومبو" ورحلاته على الدراجة وكرات الدكتور "ساندون" للجمباز، وأخته "إيلينا"، "لاأنتونيا"، والعم "أليخو" وذراعاه القصيران؛ و "لاروسينا" والعمم "إرمنس" والبنك التعاوني؛ و"پييين پائكيث" و "لاپاكيتا أوردونيث" ودار الحمامات العامة؛ و "لوثيتا" و "جويتو"، ابنه الصغير، وحياة بأكملها. كان في منتهى التعقيد محاولة التوضيح للفتاة بأن الإنسان يحتاج لدفء داخلي وآخر خارجي وأن الأمور كانت على ما يرام عندما اخترعت النار، لأن الناس كانوا يتحلقون حولها فتشيع بينهم المودة الصادرة من ألسنة اللهب ذاتها، لكن بعد أن جاء التقدم وجمّع الدفء

فى مواسير، تناثر عقد المودة، فمن العبث الاستفادة بنار تخلو من دخان. كان كل شئ فى غاية التعقيد لدرجة أنه نفسه لم يكن يعلم إلى أين سينتهى لو بدأ فى الكلام. لذلك فيضل الصمت والاستمرار فى المشى وعندما وضعت الفتاة أمامه، في البيت، كوب اللبن وقالت له لا تأخذ الأمور مأخذ المجد لأنه لن يُقدم بذلك شيئاً ولن يؤخر، رفض بإصرار من رأسه:

- دعك من هذا، يا بنتى، فليست لى شهية.

227

كان العجور " إلوي " يعرف أن الإنسان حيوان قصير العمر مهما طالت به الحياة. لقد أجرى وهو فتي بعض العمليات الحسابية وعرف أن متوسط عمر الإنسان العادى يصل إلى: ٢٥٠٠٠ يوم، أى أكشر قليلاً من نصف مليون ساعة. الآن، يحسب العجوز "إلوي" الأيام التي يعيشها رجل يموت في الخامسة والسبعين وعـرف أن الرقم يصل إلى حوالي ٢٧٣٧٥ يومسا، أي ۲۵۷۰۰۰ ساعية، أو ۳۹٤۲۰۰۰۰ دقييقة، أو ٢٣٦٥٢٠٠٠٠ ثانية. لكن إذا أُخذ في الاعتبار أن الإنسان ينام في المتوسط ثمان ساعات يومياً، وهي فترة الموت الأصغر، يتضح أن الذي يموت في الخامسة والسبعين يكون قد عاش فقط ١٨٢٥٠ يوما، أي ٢٣٨٠٠٠ ساعــة، أو ٢٦٢٨٠٠٠ دقيقة، ١٥٧٦٨٠٠٠٠ ثانيــة. أما إذا خُصمت الأيام والساعات والدقائق والثواني التي يقضيها الإنسان في غفلة الطفولة الأولى، فإن الحياة الواعية لرجل يعيش خمسة وسبعين عاماً تتضاءل إلى ١٥٦٩٥ يوما، أي ٣٧٦٦٨٠ ساعة، أو ٣٣٦٠٠٨٠٠ دقيقة، أو ١٣٥٦٠٤٨٠٠٠ ثانية. وبالتوقف عند حالته الخاصة، توصل العجوز "إلوى" إلى أنه لو عـاش حتى الخـامسـة والسبـعين، يكون قــد بقي له ۱۲۲ يوميا، أي ۲۹۲۸ سياعية، أو ۱۷۵۲۸۰ دقيقة، أو ١٠٥٤٠٨٠٠ ثانيـة. وهو شئ ليس بالكثيـر في أحسن الأحـوال. رأته الفتاة وهو يعض طرف القلم ويدوّن الأرقام في رباطة جأش. سألته:

<sup>-</sup> ماذا تفعل، إن كان هذا يمكن معرفته؟

<sup>-</sup> عمليات حسابية، يا بنتي.

- هل الحساب صعب، يا سيدى؟
- بالرغم من أن الأرقمام يمكن أن تكون واحمدة، إلا أن بعض العمليات الحسابية أكثر تعقيداً من البعض الآخر؛ يا لها من أشياء!

جعّدت "لاديس" جبهتها تجعيدة واحدة، عميقة وأفقية. اختزلت، بعدها، ابتسامة خشنة:

- أر . . . ماذا قلت؟
- أرقام، يا "ديس".
- حركت الفتاة رأسها حركة خائرة:
- لارالت هناك أشياء لم أتعلمها بعد.

لم يجب العجور "إلوى". حاولت الفتاة إثارة حماسه، دون جدوى. أمضى ساعتين مُحدَّقًا من النافذة في البيت المقابل. بعد ذلك، وفي الثانية عشرة والنصف إنهمك في العمليات الحسابية ولم يستطع منها فكاكا. من حين لآخر كان يُخرج المنديل من جيب دثاره الذابل ويمرره على طرف أنفه.

فى اليوم السابق حضر مراسم دفن صديقه عيسى وشاهدت الفتاة ومعها "البيكاثا" العرض الجنائزى وهمايقفان داخل إحدى البوابات. قالت للعجوز في المساء:

- ظننت أن السيد عيسى يمتلك ثروة.
  - سلّط عليهاالعجوز عينين غائرتين:
    - لماذا تعتقدين هذا، يا بنتي؟
- كشفت عن أسنانها الصفراء الغير متناسقة وقالت:

- كانت لديه ثلاث قطع ذهبية هنا.

نظرت إلى العجوز، وبما أنه لم يجب، فقد أضافت قائلة بأن التابوت كان رخيصاً وعليه إكليل واحد وأن العربة كان يجرها فقط جوادان هزيلان، لكن سيدها ظل أخرسا، وكأنها لا تتحدث إليه. حينئذ سألته الفتاة عما إذا كانوا قد خلعوا منه الأسنان الذهبية قبل دفنه لأن ثلاثة أسنان ذهبية تعتبر ثرورة في عالم اليوم، لكنها إزاء تعبير الفزع الذي ارتسم على وجه العجوز قررت غلق فمها. أعدت له بعدها كوب اللبن فقال سيدها.

- دعك من هذا، يا بنتي، ليست لي شهيّة.

قالت له عندئذ:

- تعالى على نفسك واشرب. ستظهر عظامك من الهزال.

لكنه لم يأت بأى حركة. حينئذ هاجت "لاديس":

- إذا كنت تفعل هذا من أجل صديق، فماذا تركت لفرد من عائلتك؟

رفع العجور عينيه وفحصها بنظرة شاردة. قال: "إنها الليلة الأولى له"، وعند لذ لاحظت في حدقت به ذلك الشرود الذي كان يلازم "الأبولينار"، ابن عم "الأوتروبيو"، زوج أختها، فقالت:

- كُلْ، كُلْ، لا تستسلم للأحزان؛ مافيش عندنا بكره شئ نبكي عليه.

تصدر العمجوز "إلوى" مراسم دفن صديقه ومعه "فيلينوكريسپو"، صاحب الوكالة الإدارية. ابتاع العجز يومها إكليلا بسيطا، بشريط أسود مُدوَّنة عليه حروف مذهبة تقول: "من صديقك إلوى". بعد ذلك وعلى باب الكنيسة غالبه النّعاس وفي دقائق قليلة بقى وحيداً مع "فيلينو كريسپو"، الذي أخبره بأنه استأجر تاكسيًا والعجوز، دون تفكير، دلف

إلى جواره فى العربة. كانت العربة الكارو السوداء، وعملى جانبيها الملائكة المذهبة، تتقدمها مُصدرة دويًا وأفرغ أحد الجوادين، عند المرور بمبنى المحكمة، ما فى جوفه بحرية تامة وترك فعوق الأسفلت عُقدا من الروث.

كان للمساء لونِ رمادي مراوغ وبعد أن صلى القسيس صلاته الغيير مفهومة أمام المُصَلِّي الصغير، أخبر "فيلينو كريسيو" العجور بأنه ينوي العودة سريعاً لأن هناك من ينتظره وسأله إذا كمانت لديه وسيلة ليعود بها، لكن العجوز "إلوي" طلب منه الايشغل نفسه لأنه سيتصرف ساعتها. في المقابر الصامتة أحس بمرور الهواء بين الأفرع الداكنة لأشجار السُّرُو. كان أحد الرجال يدفع العربة الكارو وفوقها التابوت بين صرير إحدى العجلات الخلفية. حمل التابوت، بعد ذلك، أربعة رجال وأنزلوه قاع الحفرة بنفس البرودالذي يودع به فسلاح بذرة في قاع شقّ. فجأة وجد العجور "إلوي" نفسه وحيداً في المكان الشاسع المفزع، في حسراسة أشجار السُّرو الشجية وعندئذ استدار فوقعت عيناه على شباهد قبر : «آمن وانتظر! ملك "دييجو بلانكو فانخول "". "دييجو بلانكو" لم يتخل عن غريـزة حب التملك حتى بعد موته. قُـتل "دييمجو بلانكسو" في مبارزة بالسيف على يد "رودريجيث دى يانو"، لأن "دييجو بلانكو" لم يقبل حكم هيثة التحكيم في معركة "دى فلورس" عام ١٩٠٥ وتوجـه حينتذ إلى المنّصـة وصفع "رودريجيث دى يانو" أمام الحاضرين وقال له أنه دافع عن مركبة "ثيثاريو جايتــان" لأن ابنة عشيــقته كانت فــيها. عندئذ تحــدَّاه "رودريجيث" في مبارزة، لكن "دييجو بلانكو" كان يقول وقتها في النادى: "سأطعن هذا المخنزير حتى الموت ". لكن بمجرد أن أعطى قاضى المبارزة إشارة البدء وقال: «إلى الأمام، أيها السادة» وبعد كَرَّة شرسة ثم أخرى، سقط "دييجو بلانكو" وقد اخترق السيف رئته. خلف كنيسة "بلانكو" الصغيرة توجد

مقبرة "يببين باثكيث"، تغطيها المحشائش وعليها شاهد يقول: «هنا يرقد خوسيه ماريا بالوميرو -١٠/٤/١٠- في سلام». لكن الشاهد لم يذكر شيئًا عن الغائط، ولا عن أسماك البحيرة الملونة، ولا عن موته دون انتظار في الرَّدهة. ولم يستحدث أيضاً شاهد مقبرة "دورو بينيا" عن موهبته، ولا عن رئاستــه لاتحاد طلاب الطب الذي أجبر الوزير على إلغاء قانون ٣١ يوليــو لسنة ١٩٠٦، ولا عن إعلانه الإضراب عن الطعــام حتى يُنُفُّذُ مطلبه. ولم يتحدث شاهد مقبرة الصببيَّة "توماسيتا إسبيو" – «ابنتنا، لن ينساك أبواك أبداً»- عن فزعـها أثناء الليل، ولا عن شنقها لنفـسها في شجرة بلوط بتاريخ ١٥ مايو ١٩١٠ حتى لا تشاهد الاصطدام الرهيب للأرض بالنجم "هاللسي" والذي تنبأت المصحف بحمدوثه يوم ١٨ ممايو لنفس العام. ولم يتحدث شاهد مقبرة مُرَوِّض البراغيث - «رحمتك، يا رب»- "تويفون لاسايي جونثالث". -٣/٣/١٩٢١- عن مهارته، ولا عن دعوته الرتيبة: «تعالى وشوف العجب، البرغوث أبو رجل من ذهب. طريق للداخلين، طريق للداخلين». ولا عن السناس التي كانت تسدافع لرؤية البراغيث المدربة من خلال عدسات مكبرة وهي تجر عربة صغيرة متعددة الألوان.

ولم يقل شاهد مقبرة "إيليو دورو روخاس" - «أغلى الذكريات من أبنائك» - شيئاً عن إعادته سبك جرس "سان پينيتو" الذي يصل ورن غطائه إلى ٧٧ رطلا صافيا. ولم يذكر شاهد "فرناندو مارين" - ١٩٣٢/ ١٩٣٢ - أنه أفلس لمتابعته "جاييو" مصارع الشيران، وأنه كان أول مواطن بمدينتهم يحضر مباراة مسائية لمصارعة الثيران جرت في برشلونة بتاريخ ٢٤ يونيو ١٩٠٣ والتي شارك فيها، بالإضافة إلى "جاييتو"، كل من "ماتشاكيتي" و "مورينيتو دى ألخيثيراس". ولم يذكر شاهد مقسرة "خينيروسو جونئالث پراث" - «عفوك، يا رب، عفوك» -

شيئًا عن وكــالته للتزويج: «سيدات وآنسات ثريّات، محتــرمات وشريفات من العاصمة ومعظم المحافظات يرغبن في الزواج المشروع؛ المهر من ٥ آلاف بيريتة إلى ٢٥ الف. تَوَجُّه بالطلب وعليه التوقيع إلى المُفَوِّض "خينيروسو جونشالث پرات"، ٨ شارع "دى لاسوتا"، مدريد". وشاهد قبر "دون بوينا بنتــورا سالجادو"، قسيس "ســان خينيس" - «خَدَمَك في الأرض، يا إلهي، فأنعم عليه بالراحة السرمدية» - لم يذكر كلمة عن غيرته الدينية، ولا عن اعتراضه الحاسم على تــوسيع شارع بالمدينة على حساب هدم كنيسته، ولا عن كلماته الشهيرة التي بعث بهما إلى فخامة كبير الأساقفة والتي أدَّت إلى إثارة المشكلة أمام القضاء عام ١٩٠٠: «فيخامة كبير الأساقفة، ليس من الإنصاف أن يختفي بيت من بيوت الله من أجل رفاهية العباد». ولم يذكر شاهد مقبرة "دونيا پورا كاتروكس" -«هنا ترقد»- شيئاً عن وسائلها التعليمية، ولا عن التلميذ "إلوى نونيث" الذي تربّى في مدرستها. ولم يقل شاهد مقبرة "أوتيكيو جوميرو"، والتي تبعد قليسلاً، -«هنا يرقـد في حمى الرّب»- أنـه مخـترع السلاّليّ اللامعـة من "البورون" (\*) و "الأورالينا"، المعدن الجديد، الذي يتكون من خلط الذهب الخالص بالبرونز والألومنيوم. وأخيـراً، لم يذكر شاهد قبر "دون نيكوميدس فسرناندث بينيا"، أنه كان العمدة الشريف والمُدَقِّق والذي قَبْل أن يقسرر سفلتــة الميــدان اجتــمع بمجــلس المدينة اثنتي عــشرة مــرة في ١٩٠٣، وست عشرة مرة في ١٩٠٤ ليميط اللثام عن موضوع المجارى.

عندما دق جرس المقابر، رفع العجوز "إلوى" رأسه ودار حول نفسه دورتين قبل أن يعود إلى أرض الواقع. وهو ينتقل من مقبرة إلى مقبرة، ومن ذكرى إلى ذكرى، داهمه مغيب الشمس. كانت أشجار السرو تسود فوق رأسه على خلفية السماء الضبابية. فك أزرار البالطو بحركة خرقاء،

<sup>\*</sup> البورون: مادة كيميائية- المترجم.

أخرج المنديل ونظف طرف أنفه. كانت يداه الزرقاوان ترتعشان وبعد أن حفظ المنديل ظل متردداً لعدة ثوان. لم يكد يهتدى لمعرفة ما إذاكان شاباً أو شيخاً أو إلى الدّاعى من تواجده هناك. فجأة تذكرعيسى فالتفت نحو مُجمّع الصلبان التي تتلاشي على البعد وتمتم:

- أترك لكم عيسى هناك، راعوه؛ إنها أول ليلة له.

عند البوّابة عشر على قسيس المقابر. كان يرتدى جُبّة متآكلة ويتمتع بعينين دهشتين، وفم خال من الأسنان. إلى جواره كانت توجد عربة جنائزية وقال له الحوذيّ:

- هيا "دون هابيل"، الوقت تأخر علينا.

نظر القسيس بإشفاق نحو العجوز:

- هل لديك وسيلة مواصلات تعود بها؟

أنكر العجوز برأسه.

- اركب إذن، يا أخى -قال له القسيس.

والعجور "إلوى"، دون أن يفطن جيدا لما يفعل، اعتمد على الرَّفرف وصعد العربة. شمر القسيس الجبّة وصعد خلف بسرعة، ثم التفت إلى الوراء قليلاً:

- هيا بنا، يا "پاستور".

ساط الحوذى الجياد والعجوز "إلوى"، وهو جالس على النتوء المستطيل الذى توضع التوابيت فوقه قال للقسيس أنها المرة الأولى التى يركب فيها عربة مثل هذه فابتسم القسيس بلثتيه ليرد عليه: "ولن تكون الاخيرة». حينئذ قال له العجوز في مرارة، وهو يشير بإصبعه إلى أسوار

المقابر، لدى داخلها أصدقاء أكثر بكثير مما لدى خارجها فقال له القسيس أن هذا هو قانون الحياة ثم أضاف قائلاً، دون مناسبة، أنه لم يعلم طوال حياته المهنية عملا أفضل من الحالى. كانت العربة تثب المطبّات فأمسك العجوز بأحد الأعمدة الحلزونية السوداء وقال له أنه كان يعتقد أنهامهنة كثيبة، لكن القسيس أجاب بأن تسليم الأرواح للعالم الآخر هي المهمة الأجلّ شأنا التي يمكن أن يصبو إليها قسيس. سأله العجوز "إلوى" فجأة عما إذا يعرف عدد الايام التي يعيشها رجل يموت في الخامسة والسبعين، ورد القسيس بالنفي، فقال له العجوز أنهاتزيد قليلا عن الخمسة والعشرين ألفا دون حذف ساعات النوم، وعندئذ أضاف القسيس قائلا بأن الحياة حلم قصير، لكن الناس يملؤهم الجشع كما لو كانوا سيَّخلدون فيها.

بعد أن انتهى ممر أشجار السرو دخلت العربة، بالجياد الجوعى التى تسير خَببًا، الضواحى القريبة من المدينة. بين الأكواخ كانت تلمع الأنوار الضاربة إلى الصفرة والصبية فى الأسمال البالية يلعبون فى الأراضى الفضاء. لاحظ القسيس حيرة العجوز "إلوى". التفت نحوه مرتين ثم عاد مرتين لوضعه المتحجر الذى كان عليه فى البداية. نظف أنفه بالمنديل فى عصبية. أخيرا، وبعد حركة مباغتة، سأله عما يمكن أن يراه إنسان فى غيبوبة، وهو فاقد للحواس، ودون حراك تقريبا، حتى يُصلِّب على نفسه فى كل آن، فأجاب القسيس بعد أن تنحنح، بأنه يمكن أن يكون الرب فى الذى ينتظره للحساب، وعندئذ انكمش العجوز فوق معدته، وكأنه تلقى ضربة فيها، وطلب منه الاعتراف.

"لاديسِ"، الفتاة، تراه الآن وهو ممسك بالقلم الرصاص وسألته:

- أيمكن معرفة ما تكتبه؟

- عمليات حسابية، يا بنتي.
- دعك من العمليات الحسابية. سينصهر مخلّ بسبب هذا.

لم يحفل بها. حسب عدد الجنازات التي شيّعها منذ شبابه فاتضح له أن الرقم يصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة، بالرغم من أن الرقم لازال تقريبياً.

تناول القلم من جــديد ودوّن أرقاما أخــرى. بعد أن انتــهى، راجعــها ووجّه بصره نحو الفتاة قال لها في مشروع ابتسامة:

- أتعرفين، يا بنتى، عدد الأيام التى أتقدمك بها؟
  - تتتقدمني إلى أين؟
  - أتقدمك في العمر.
  - فكّرت "لاديس" لحظة. قالت أخيراً:
    - دعك من هذا المُوَشِّح!
    - الم تفهميني، يا بنتي؟

لمحت الفتاة عـينيه الذاهلتين، الراحلتين، وأصابها الذعـر. أمسك العجوز عن الخوض في هذا الجانب. ومع ذلك، فقد هاجم من زاوية أخرى:

- أتعرفين، يا بنتي، عدد الأيام التي يعيشها الإنسان؟
  - لنرى . . . هذا لا يمكن معرفته .
    - بالتقريب.

هزت الفتاة كتفيها لكنها نظرت إليه باهتمام. أضاف:

- خمسة عشر ألفا.

فتحت " لاديس " عينين مستديرتين مــثل طبقين وحكّت إصبـعا بآخر محدثة صوتاً:

- ياه!
- أتبدو لك كثيرة، يا بنتى؟
- آلا تبدو لك أيضاً كذلك؟ الواحدة منا تجد في وقت كهذا مُتَّسَعًا للضجر. يا للعذراء!.

بعد ان لاحظت "لاديس" ثبات طبع "البيكاثا" برغم مرور أيام كثيرة ظنت ان الجيش قد تمكن منه. لكن "مارثي" لم تكن معها في هذا:

بينما تغسلين له الثياب، سيمضى كل شئ على ما يرام- كانت تقول. لم تكن "لاديس" تفهم ما تريد أن تصل إليه صديقةها. الأحد الماضى ذهب أربعتهم للرقص فى "الباى باى" واضطرت "لامارثى" فى النهاية إلى الجلوس على خشبة الموسقيين وخلع حذائها. اعترفت لها اثناء العودة أن كعبيها مسلوخان. فى اليوم التالى، سألتها "لاديس" من مسقط النور المشئوم عن قدميها، لكن "لاتاسيا" تدخلت وصاحت فيها قائلة أنها تعرف أن صديق العجوز قد مات وأن سيدها سيلحق به فى يوم ليس على الخاطر أو الحسبان لأنه، والحق يقال، لم يعد يتحمل ليس على الخاطر أو الحسبان لأنه، والحق يقال، لم يعد يتحمل والدناءة ونبهت عليها بعدم التدخل فيما لا يُعْينها، ولكن "مارثى"، دون اكتراث بالمشادة، أخبرتها بأن قدمها اليمنى بها جرح ولن تخرج الخميس القادم لأنها لن تتحمل الحذاء.

وبهذا الشكل خرجت هي و "البيكاثا" وحدهما يوم الخميس. ظلاً في "الباى باى " إلى أن هبط الليل والفتى، الذى بدأ بكثير من المراعاة واضعا منديلا علي قفاه حتى لاتتسخ السترة الصوفية من العرق، فقد وقاره في النهاية والتصق بها أكثر. نهرته الفتاة وعندما تذكرت ما جرى بين سيدها وزوجته، نبهت عليه ألا يلتصق بها لأنه يكاد يقطع أنفاسها وانه إذا لم يسترخ قليلاً سيغمى عليها. بعد خروجهما، كان "البيكاثا" يدفعها نحو الحديقة وهي تقول له يالك من فطن، تجاه الظلام لا. "تفد. . . تفعلين هذا وكأنني سآكلك".

- من باب الاحتياط.
  - قرصها بمجرأة .
- لاتبدأ يا "بيكاثا".
- أ . . . ألسنا مخطوبين؟
  - (شوف) أنت.
  - أ. . . ألن نتزوج؟
    - تغير لون الفتاة:
- "بيكاثا"، هل هذا ما تنوى عليه؟
  - ه. . . مل تظنين شيثا غير هذا؟
- كان يدفعها نحو الظلام ولم تكن منتبهه لنواياه:
- ومتى سيحدث هذا؟ سألته وهي في شبه غيبوبة.
- ب. . . بعد الانتهاء من الجيش. ق. . . قائد وحدتى وعدنى بعربة نقل بمجرد إنهاء الخدمة العسكرية .
- جلسا علي مقعد في الظل. عَبَثٌ يديه العنيد والعصبي حبس أنفاسها، خارت قواها اللازمة لصده. قالت بصوت مخنوق:
  - وسنعيش في المدينة، يا "بيكاثا"؟
  - خرج صوت "البيكاثا"، مكتوما وكأنه مكمم الفم:
  - أ. . . أفضل من العيش في القرية ، أليس كذلك؟
    - والغناء؟

- ل. . . لقد انتهى زمانه .
- ألا تفكر في العودة إلى الغناء؟
- لا. . . لا أقول هذا. لكن إذا كان هناك ما يستحق فلا يوجد مانع.

خيم الصمت. صدرت من المقاعد القريبة همسات باهتة دقيقة. حفلت الفتاة:

- أما هذا فلا، اسحب يدك يا "بيكاثا"!
  - (ک... کویس کده)، ألن نتزوج؟
- انتظر إذن لوقتها. لقد قطعت لى زراً من السترة، لكى تعرف. ثابت الفستاة الآن إلى رشدها لكى تدافع عن شرفها. لن تحمل ابنة أمى إلى المذبح وهى مسلوبة الشرف. ضع هذا نصب عينيك، يا "بيكاثا".

تراشقا لفترة بالكلمات، وأخيراً نهض الفتي متبرماً:

- هـ. . . هيا نعود.

بعد تلك المشادة ظنت "لاديسِ" أن "البيكاثا" لن يعود، لكنه حضر السبت ومعه كيس الملابس المستسخة وكأن شيئا لم يكن. كان سيدها موجودا واعترى "لاديسِ" الكدر لأن بيكاثا وسيدها لم يتبادلا كلمة ولو واحدة. انصرف "البيكاثا" سريعا وقال لها من على الباب أنه سينظرها الأحد القادم في تمام الرابعة، كما هي العادة.

أخبرت "لامارثي"، والارتباك يطوقها، بعرض "البيكاثا" للزواج بها. زاغت عينا لامارثي: "هل قال لك هذا؟- سألت-: لاتثقى بكلمة يقولها الرجال، هذا هو رأيي". لكن "لاديس" أوضحت بأنهما سيتزوجان بمجرد أن ينتهى من الجيش وأجابت "لامارثي" بأن هذا لايزال في علم

الغيب. "ليس كل الرجال سواء، يامارثي "، قالت "لاديس". لكن "لامارثي" صوّبت نحوها إصبعها الرَّخُو، زَمَّت شفتيها، وأطبقت جفنيها وقالت: "ثقى كما يحلو لك".

أما بالنسبة للعجوز، فإن "لاديس" لم يدهشها صمته مع "البيكاثا". فخلال الأسبوع الأخير، ومنذ موت السيد عيسى، لم ينطق العجوز بكلمة تقريبا. في الصباح، كان يجلس على الكرسي المستدير، ظهره مقوس، ذراعاه معقوفان فوق معدته، متمثلا بشكل غريزي وضع الجنين في بطن أمه. وهكذا، وهو بلا حراك، كان يمضى الساعات متأملاً البيت المقابل. إذا جرجرته من لسانه وسألته عن الملك، أو عن زوجته، أو "جويتو"، ابنه الصغير، فإنه كان يرد بالكاد من خلال مقاطع صغيرة.

بدا مثل تمثال وإذا تحرك فمن أجل تنظيف أنفه أو لإجراء عمليات حسابية معقدة على حواشى الجريدة. في هذه الحالة كان ينتعش قليلا ويقول للفتاة:

"أتعرفين، يا بنتى، عدد الدقائق التي عاشها صديقى عيسى؟". أو:
"أتعرفين، يا ابنتى، عدد من اختفوا من المدينة منل مولودى؟".أو:
"أتعرفين، يا بنتى، عدد الثوانى التي مرت منذ وفاة عيسى، الثوانى التي لم يعشها حتى الآن؟". لم تكن الفتاة تجيبه لأنها لم تكن، أساسا، تفهمه. ذات صباح سألها العجوز دون سابق إنذار: "هل تعترفين فى الكنيسة، يا بنتى؟"

"طبعاً، أعترف عما يخصنى"، أجابت الفتاة. أضاف بعد وقفة قصيرة: "الاعتراف يهون الانتظار". نظرت إليه بدهشة: "الإنتظار، انتظار من؟". لكن بالرغم من انتظار الفتاة لإجابته بلهفة واضحة إلا أنه لم يفتح فمه.

وفجأة أصبح سيدها، أحد الأيام، متغيراً، مسروراً ومنشرح الصدر، مثلما كان في الأوقات الهنيئة. قال لها العجوز أنه قرر الذهاب إلي مدريد وأنه أرسل خطابا بهذا إلى ابنه. تراءت للفتتاة في الحال صورة "لاأدريانا"، جامعة الصمغ، التي مزقوها إرباً ذات ليلة عند مدخل الجبل، وصورة موسى، الفتى الذي احترق وجهه في فرن الهندباء وفي الليالي التي كانت تدق فيها الأجراس للتذكير بأرواح الموتى، كان يطوف بشوارع ملفوفا في ملاءة ليخيف الفتيات وسألت العجوز عما ينوى عمله معها فأخبرها بأنه سيدفع لها أجرها كاملا علاوة على الطعام كما لو كانت تعمل، وعندثد أوضحت "لاديس" بأنها قصدت بسؤالها الإشارة إلى أنها قصيرة النفس وتخاف البقاء بمفردها، لكنها سرعان ما تذكرت "مارثي" فأخبرته بألا بشغل باله لأنها ستتصرف.

أمضى العجوز يومين مشغولا بإعداد لوازمه، تسيطر عليه الشكوك والحيرة: "سيدى، إلى أين أنت ذاهب بفرشاة الأحذية، الايوجد عند ابنك فرشاة؟" كانت تسأله. فيجيب: "من باب الاحتياط، يا بنتى". في مرات اخرى كان يعطيها النصائح: "من أجلك فقط ليس من الضرورى تشغيل التدفئة، فبعد أربعة أيام لن يكون الجو باردا". لم يستطع الركون إلى الهدوء، كان يضع ثم يُخْرج أشياء من الحقيبة. وفجأة يقطع عمله: "لوجاء أحد من جماعة التصوير قولى له أننى انسحبت. قولى له . . . أو من الأفضل ألا تشرحي له الأسباب، أخبريه فقط بانسحابي". كانت الفتاة تتبعه إلى حيث ذهب، وكأنها كلب صغير يلازم صاحبته: "حسنا، لاتشغل بالك"، كانت الفتاة ترد عليه وهي متدرعة بالصبر.

يوم السفر، نهض من السرير السابعة والنصف صباحاً. أشارت الفتاة على نفسها بعلامة الصليب:

 كان العمجوز يمشى مضطربا. إنهما المرة الثانيمة التي يعود فيهما لركوب قطار بعد المرة التي جرت قبل عشر سنوات وكانت وقت زفاف "ليونثييتو".

- دعيني، يا بنتي، فهناك الكثير من الأشياء يجب أن أفكر فيها.
  - ألن يقوم القطار في الخامسة مساءً؟

لم يجب. أمضى الصباح بطوله بين الذهباب والمجيئ من مكان لآخر. وبين الفينة والفينة كان ينادى على الفتاة: "أقول، يابنتى، أنه من أجلك فقط ليس من الضرورى تشغيل التدفئة هذه الأيام. فالجو لم يعد بارداً". "حسنا، لاتشغل بالك". وبعد فترة: "ديسى" لو جاء أحد من جماعة التصوير قولى له أننى انسحبت. قولى له أن كل شئ ارتفع ثمنه هذه الأيام... أو من الأفضل ألا تشرحى له الأسباب، أخبريه فقط بانسحابى". "حسنا، لاتشغل بالك"، كانت ترد عليه.

فى الثانية عشرة طلب منها تقديم الغداء الذى لم يتذوقه. كان ينظر إلى الساعة طوال الوقت:

- لكن، ياسيدي، ألن يقوم القطار في الخامسة مساءً؟
  - لاتظنى أن الوقت كاف، يابنتى.

ذهب إلى حيث توجـد الحقيبة، لكـنه تذكر شيئاً فـجأة لأنه رجع من منتصف الطريق إلى المطبخ:

-أقول، يابنتي، أن الفتى ربما تمسك بى ولم يتركنى أعود. فى تلك الحالة، سأرسل لك خطابا.

هزت الفتاة كتفيها:

- (مُشْ باين) لأنه لم يفتكرك حتى الآن إلا قليلا.

لكن العجور لم يكن يسمعها. في الشالثة، أعطى الأمر بالرحيل. كانت الفتاة تميل إلى جانب من فرط ثقل الحقيبة.

- ثقيلة ، يا بنتى؟
- مثل ميت- ردت الفتاة وهي تُبعد عن جبهتها خصلة من الشعر بظهر يدها التي يبللها العرق.

توقفت أمام لافتة أحد المحلات.

- قالت متعكرة المزاج: ماذا تقول اللافتة؟ أقدم إصبعين من يدى نظير قراءتها دفعة واحدة.
  - "ديسى"! -نادى العجوز وهو يلف الملفعة حول عنقه.
- ماذا تريد؟ إذا أبعدتنى عن الحروف الكبيرة في الجريدة أقع في بحر من الحيرة.
- اللافتة تقول -تكلم العجوز-: "قصر الأسرَّة"، وتحتها: "المتجر الذي يبيع الأفضل، والأرخص".

زلت قدمها فوضعت الحقيبة على الأرض. مررت من جديد ظهر يدها بالجبهة.

قالت للعجوز فجأة:

- سأشترى الحشيَّة من هنا يوم زفافي.
  - ألك خطيب، يا "ديسي"؟

احتقن وجه الفتاة:

- (شوف أنت).
- ذلك الجندى؟
  - بعينه ،

- لا يبدو سيئا يابنتي.
- أمَّنت على كلامه برأسها، ثم قالت:
  - عيبه الوحيد، العُرق السيئ.
    - العرق السيئ؟
- نوبات الغضب التي تعتريه أحياناً.

كان العجور يتململ:

- هيا بنا، يا بنتى. إذا وصلنا في الـوقت المناسب سنكمل الحديث في المحطة.

كان ثُقُل الحقيبة يبرز صدرها وحوّل بشرة وجهها بعض الشئ إلي اللون البنفسجى. عند صعودها الرصيف تراخت ركبتاها وكان عليها بذل المزيد من الجهد حتى تحفظ توازنها.

- "ديسي" -نادي عليها العجوز.

والفتاة تحت ثقل الحقيبة الباهظ، أخرجت صوتا خافتا:

- إذا جاء أحد من جماعة التصوير قولى له اننى انسحبت. الأفضل ألا تشرحى له الأسباب، يابنتى، أخبريه فقط بانسحابى.

تركت الفتاة الحقيبة على الأرض مرة واحدة. نَشَّفت العرق وابتسمت ابتسامة خشنة:

- حقيقة انني لا أستطيع مهما حشدت من قوة.
  - انحنى العجوز على الحقيبة:
    - سأساعدك.

- حضرتك؟
- نعم، يابنتي.
- دعك من هذا، إنها ثقيلة.
  - لقد تأخرنا، هيا.

رفعت الحقيبة من جانبها:

- ألن يقوم القطار في الخامسة؟

كان العجوز يتأرجح تحت الثقل الكبير للحقيبة. مرّ جنديان مستجدان واتجهت العيون الأربعة إلى ساقى "لاديس".

- ياسمراء، ألا تريدين مساعدة؟

ألقت الفتاة بنظرة مشوشة من جراء الغضب والتعب:

- (روح) ساعد أمك، يا منبع القذارة! -صاحت.

قال العجوز:

- "ديسى"، يابنتى، حَسننى الفاظك.
- (بقى ده كلام)، تعرف بما فيه الكفاية ما يقصده هذان .

نظرا لعدم التوازن بين جهديهما عثر العجوز وترك الحقيبة فجأة فانتقل الثُقُل كله ناحية الفتاة:

- إبقى نَبِّه! -رعقت ثائرة-: كنت على وشك السقوط على وجهى.

كانت ساعة المحطة تشير إلى الرابعة إلا خمسا وعشرين دقيقة وقال العجور للفتاة أن بإمكانها العودة، لكن "لاديسٍ" كان يسليها الآن تأمل ذلك النشاط غير المألوف لديها!

ظلت الفتاة إلى جواره صامتة تتأمل بانتباه مناورات القطارات والرجال ذوي القبعات المستديرة والبيارق الحمراء والعربات الصغيرة المحملة بالطرود. ومع هذا فقد كانت تؤلمها رائحة الفحم التي ترتبط عندها بالوداع والفراق.

## قالت:

- يلزم كثير من الشجاعة للذهاب إلى مكان بعيد جدا.
  - مدريد ليست بعيدة، يا بنتي.
  - ألا تبعد أكثر من خمسة فراسخ.
- في هذا عندك حق، يابنتي، فهي في الحقيقة تبعد كثيرا عن ذلك.
  - وتقول أنها ليست بعيدة؟

كان العجوز عصبيا وانهمكت في تهجي يافطة مكتوبة بالأبيض والأسود: "للر- جال...". التفت إليها سيدها فجأة، وقال بينما كان ينظف أنفه:

- إذا تمسك بى الفتى ولم يتسركنى أعود سأرسل لىك خطابا-ابتسم-. من المحتمل جدا ألا يتركنى "ليونثيتو" أعود.

أطلق القطار صافرة فشحب لون الفتاة، وعندما انتهت الصافرة ضربت أذنها بكفها. قال العجور:

- اتركى أذنك وشأنها، يابنتي.
- الملعون هذا افقدنى السمع- رفعت يدها اليمنى وظهر تعبير الألم على وجهها- يدى (إستوت)، لاأعرف ما إذا كانت يدى أم يد الغير.

نظر إليها العجوز بحنان:

- من الحقيبة، يابنتى؟
  - (شوف) أنت.
- تمايل العجوز. فك أزرار البالطو وأخرج حافظة المنقود، وبعد أن فَتَشُ بين محتوياتها، مد يده إلى الفتاة وبها ورقة مالية فئة البيزيتة:
  - خذی، یا بنتی، تستحقینها.
  - (بلاش كده، ده اللي كان ناقص).

لكن العجوز أصر فمدت الفتاة، في النهاية، يدا قصيرة وضاربة إلى الحمرة:

- شكرا جزيلا- قالت وهى تخفى الورقة فى صدرها. ثم أضافت بطيبة قلب: إذا كان من السهل كسب بيزيتة لما وجد فقراء فى هذا العالم، اليس كذلك، يا سيدى؟

عندما وجد نفسه فى مدريد، فى الشوارع الجديدة، أمام آفاق غير معهودة وكأنها اغتسلت حديثا، ظن العجوز "إلوى" أن بوسعه الاستقرار، وحتى البدء من جديد.

كان العبور يتصور - خاصة ساعة الإفطار في الحديقة الصغيرة المغتسلة بالشمس الوليدة الناعمة - أن الانتظار لم يكن عبثا وأن الحرقان وكثرة التبول يمكن أن يكونا مجرد حدث ربيعي. لم يكن الربيع يمضى بعيدا وهاهي مدريد، تبدو بشمسها وكأنها تُبشر بقدومه. كان العجور يجتهد في نسيان كل شئ ولا يفكر إلا في التّنَعَّم بتواجد "ليونيتو" إلى جواره. كانت تلك الساعات الأولى من النهار، التي تتركهما فيها "شوئيسو" وحدهما لأنها تعانى من حساسية الشمس الصباحية، تذكره بالأيام الخوالى. وبالرغم من كل هذا فقد كان يسيطر على العجور "الوي" هم جديد: انطفاء "ليونيتو" المبكر. انعقد على طرف لسانه اللاثة أصبحه متتالية ما كان يود أن يرويه له عن تفصيلات إحالته إلي المعاش في حضور عمدة المدينة حتى انه، عندما استيقظ، وضع الميدالية في جيبه بقصد عرضها عليه، لكن الفتي كان ذاهلا ولم يتجاوب معه. كل مرة كان العجوز يحاول فيها هذا كان "ليونثيتو" يقول، مقاطعاً له:

- عندما أستسيقظ أشعر وكأن سيحابة بداخيل رأسى. إنه شعبور غريب. . بعدم الاستقرار، هذه هي الكلمة المناسبة . . . يبدو لى انه سيغمى على في أي لحظة . ينتقل هذا الشئ بعد ذلك ليعض هنا، في فم المعدة - تظهر على وجهه أمارات الاشمئزال : لاأعرف ماهو .

كانا يتناولان فطورهما سويا ويجتهد العجوز "إلوى" في التسرية عنه. الآن يفهم العجوز لماذا لم يذهب الفتى لانتظاره في المحطة. وهو شئ لم تفعله أيضاً "سوثيسو" بسيارتها الصغيرة، لكن "سوثيسو"، زوجة ابنه، تبدو مشغولة جداً. ومع ذلك، فقد قبله "ليونشيتو" عندما وصل، ربما لأن العجوز كان قد ألقى بنفسه بين ذراعيه دون مقدمات. وعلي خلاف هذا، فإن "سوثيسو" قد مدّت بالكاد يدها ونادته بإسمه مجردا بدل أن تقول يا أبي. لقد ظل يحلم دائماً -ربما لأنه لم يُرزق ببنت أن تناديه فتاة جميلة بكلمة أبي.

الآن ينحنى على "ليونشيتو" ليخسره بأن عيسى، صديقه القديم، قد مات لكن "ليونثيتو" قطب جبينه وسأله مشوشا:

- عيسى، من عيسى هذا؟
- صاحب الوكالة الإدارية، يا بنى، ستتذكره، رجل سريع الانفعال، لا يفارقه العكار ويهوى أربطة العنق اللافتة للنظر. لقد رأيتنى كثيراً معه.

#### هز "ليونثيتو" كتفيه:

- حسنا، لابد وأنه كان طاعنا في السن.
  - أكمل الثانية والسبعين حديثا.
  - في مثل هذه السنّ كل شئ وارد.
- تقطب وجهه فجأة. سأله العجور فزعا:
  - أتشكو من شئ يا بني؟
- قفاي، أشعر بوخزات فيه، لقد أصبحت مُوْطنا للرزايا.

بعد الإفطار فى الحديقة، كان "ليونشيتو" يقرأ الصحف، وعندما ينتهى، يعمل بجد خلال بعض الوقت إلى أن تبدأ حبّات العرق الأولى فى التساقط، وعندئد يدخل الحمام ويغلق بابه عليه حتى يأتى موعد الغداء.

سأله العجوز "إلوى" ذات صباح عن مكتب التوثيق:

- لست من أصحاب المكاتب. أعتقد أحيانا أن الجهد الذى بذله الواحد لاجتيار اختبار الوظيفة لا يفارقه أثره مدى الحياة. إنه اختبار يزهق الأرواح. زاهق للأرواح، هذا هو التعبير المناسب.

كانىت مآرق العجور "إلوى" تبدأ مع الغداء. فلم يخلق لمثل هذه العادات. وعندما كان السفرجى يقرب منه الصوانى، كان يقول لزوجة ابنه: «لو سمحت، يا بنتى، إغرفى لى أنت». كانت "سوثيسو" تنكمش كلما ناداها بابنتى وكأنه يبصق على وجهها.

فتنادى على السَّفرجى، "پيپيتو"، وعندئذ يؤكد "ليونشيتو" بأن نظام خدمة المائدة، الإيطالى الأصل، من أفضل مكاسب الحضارة الحديثة. ومع هذا فإن تواجد هذا الرجل كان يزعج العجوز ويثير أعصابه. فلم يكن يعجبه أن يراه أحد وهو (يُعافر) مع أدوات المائدة التي لم يتوصل أبدا إلى استخدامها بسلاسة. بيد أن "سوئيسو"، زوجة ابنه، إذا لم تكن تتحدث مع زوجها عن السيارات، فإنها تتحدث مع "پيپيتو"، السُفرجي، وتسخر منه وتضحك على قوله بأنه لم يشاهد ميتا طوال حياته أو أن الفزع يتابه عندما يتحدث الرجال بطريقة غير مهذبة. كان العجوز يجتهد في التقرب من "سوئيسو"، لكنها كانت تتحرك في عالم آخر.

كانت تقول:

"ليو"، فى الطريق إلى مدريد اخــتنقت السيارة ولما أردت استخــدام السرعة الأولى زعق الفتيس بطريقة جعلتنى أتراجع وعندئذ توقف المحرك. كان "ليونيثيتو" ينصحها بأن تقوم فى مثل تلك الحالات بالضغط على دواسة الدبرياج مرتين، وتدوس على البنزين خلالهما، و"سوثيو" تنصت إليه بانتباه وكأنه يقرأ لها الانجيل. فى مرات أخرى كانت تؤرقها مشكلة ما، و"ليونثيتو" يحلها لها ببساطة. كان العجود "إلوى" يرمقه بمزيج من الفخر والتواضع:

-إذا نفث الكاربوراتور- كان "ليونثيتـو" يؤكد- فالسبب يرجع ، كما هو معروف، إلى مجموعة رأس الإسطوانة أو الصمامات.

كانت روجة ابنه لا تستلطفه وبلغ الظن بالعجوز انه يمثل عائقاً لها. سمعها تقول لابنه ذات مساء: "لماذا لا يستحم العجائزيا "ليو" رائحة أبيك هي تلك الرائحة التي تميز السسطاء من الناس". لكن "ليو" تثاءب دون أن يعيرها اهتماما وصعد العجوز إلى غرفته ثم هبط ثانية بقصد إستهلاك بعض الوقت حتى لا تلاحظ "سوثيو" أنه سمعها. عادة ما كان العجوز ينزوى وينكمش ولا يجرؤ على النطق بكلمة إذا كانت نظرة "سوثيو" أو "بيبتو" مسلطة عليه.

فى بعض الأيام، على المائدة، كانت "سوثيو" تحدث "ليونثييتو" بالفرنسية وذات مساء، بعد أن تكلمت معه كثيرا بالفرنسية، قال "ليونثيتو" لوالده أنهما ينتظران هذا المساء بعض الأصدقاء وعليه أن ينام مبكرا لأن السهر لايناسب صحته. لمعت نظرة العجوز:

-حفل؟

-حسنا، لاتسميه هكذا، ليسوا سوى أربعة من الأصدقاء.

خطر للعجوز "إلوى" أن السهرة يمكن أن تبدد كآبة "ليونثيتو" ففال له عليك بالاستمتاع ما استطعت وأنه سيأوى للفراش حسب رغبتهما،

لكنه لم ينم بل انزوى فى حجرته وعندما أحس بالأصوات والضوضاء تحت أطل بحذر من أعلى السلم لكى يرى "ليونيتو" وهو يبتسم، لكنه لمح أولا "بيبيتو" وهو يحمل صينية من الفضة وعليها كئوس ثم الرجال الذين يرتدون المسلابس الغامقة ثم "سوثيو" وهى تنتقل من لمسة إلى أخرى. وسمع الموسيقى، سمع صوت "سوثيو" يعلو على بقية الأصوات: "وقلت له يا قلر". فرد على، حينئذ: "أتعرفين أنك سليطة اللسان، ياأختاه؟" وضحكت "سوثيو" وأمسك بكتفيها العاريين رجل من هؤلاء، الذين يشبهون بعضهم، أخذ يضحك معها فى الركن المقابل، بجوار المكتبة، سألت فتاة لاتتعدى العشرين من العمر عن الذى مد يده وقرصها وأضافت بأنها تود معرفته لأنه لو اتضح، على سبيل المصادفة، أنه زوجها فستجعله عبرة لمن لا يعتبر. كان "ليونشيتو" يتحدث فى زاوية مع فتاة أخرى ونظراته مشوشة ومتعكرة، لكنه لم يكن يبتسم بل يشيسر إلى قفاه ومعدته وعندنذ أغلق العجوز "إلوى" على يبتسم بل يشيسر إلى قفاه ومعدته وعندنذ أغلق العجوز "إلوى" على نفسه الحجرة ونام والغم يركبه.

فى الصباح التالى تبول قليلا من الدم وأفضى بهمه ساعة الإفطار إلى "ليونثيتو":

- أنت محظوظ- رد عليه "ليونثيتو"-: أنا مستعد للتنازل عن كل ما أملك نظير الإصابة بمرض معلوم المصدر. أما مرض الأعصاب فلا يوجد من يفهم فيه، لا يفهم فيه أحد.

كان يضغط على جبهته براحة يده. قال له العجوز:

- على أية حال، يابنى، أخبرك بأن الورقة الحمراء طلعت لى فى دفتر المبفرة.

- -الورقة الحمراء؟
- إنه لنذير، فهذا يعنى أن الباقى خمس ورقبات- قال العجوز فى لهجة استسلام. ظل "ليونثيتو" مرتبكا للحظة. يبدو لمن رآه وكأنه يعد قمم الجبال البعيدة. قال بعد ذلك بصوت قاتم:
- مثل هذه الأشياء تحدث للرجال الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم. فصناعة الرجل لنفسه تنطوى على جهد نفسى خارق للعادة. وبعد ذلك تأتى مرحلة الاسترخاء، ثم عدم الاستقرار.

استرجع العجوز "إلوى " مشوار "ليونشيتو" الدراسي وامتحان الوظيفة ومدخراته القليلة لكنه قال في ضيق وبصوت حاد:

-لقد درست كشيرا، يابنى، لم تتوقف أبدا عن الدراسة. كنت أقول لوالدتك: "هذا الفتى إن لم يختل عقليا، سيصبح عالما فذا".

ابتسم. لم يكن "ليونثيتو" ينظر إليه:

- ثم يأتى هذا الشــد العصــبى الغــادر: "إنى أعلم، هل أنا الأكثـر علما ومعرفة؟ الواحد منا لا يعرف أبدا إذا كــان سيأتى من هو أكثر معرفة منه ليحتل مكانه".

#### أومأ العجوز:

بالضبط، العمدة، ليلة وداعي. . . .

لكن "ليونثيتو" واصل كلامه برتابة، وكأنه في حوار ذاتي مع النفس:

- الشك، هنا يكمن الخطر. الشك الذى يقرض أعصاب الفرد. عندى مقدرة فى الجمدل وثقة بالنفس ألمعى فى الشرح والمتفسير، باختصار، أعرف، لكن هل أعلم أنى الأكثر معرفة؟

ذلك المساء ظل العجوز بمفرده في البيت. نزل إلى الصالون وحاول تشغيل جـهاز الاسطوانات، لكنه لم يفلح. من حين لآخـر كان ينظر إلى الباب بارتياب خائفا من ظهور "بيبيتو". كان يرغب في سماع الموسيقي وفي الاندماج معها لكنه لمح فجأة "فــاوستو"، القطة التايلاندية العملاقة فوق المائدة وهي تنظر إليه في عناد بحدقتيها الصفراوين، مقوسة ظهرها. تقهقر العجوز وعندئذ قفزت القطة فوق الكرسي على بعد متر واحد منه، نافشة شعر صلبها ومصدرة مواء خافتا. تقدم العجوز بجنبه نحو الباب، ويداه مبسوطتان ومتشنجتان فوق الجدار، لكن "فاوستو" كانت تقفز من قطعة أثاث إلى أخرى دون أن تنزل نظرها من عليه وقاطعة عليه طريق الانسحاب. حاول العجوز الرجوع إلى المكتبة، لكن حركاته كانت تزداد طيشا وعصبية. كان قلبه يخفق بشدة بين ضلوعه ويتكور خوف لو ذعى في حلقه. كانت مطاردة "فاوستو" له تزداد عنادا وقُرْبا وعندئذ زعق، صاح "بيبيــتو" مرات كثيرة حتى ظهر الخــادم وحينئذ لم يستطع الكلام، اقتصر على الإشارة وهو يلهث إلي القطة المترقبة، لكن "بيبيتو " ضحك، حمل الحيوان وقال المسكينة في دورة نزوية وترغب فقط في مداعبة أحد لها.

فى هذا المساء، عندما قَدمً له "ليونشيتو" كأسا من الويسكى قبل الطعام لم يرده العجوز "إلوى" وطلب آخر بعد ذلك، شم شرب ثلاثة كشوس متتابعة من نبيذ شويش. انفكت عقدة لسانه بعد قليل وقال أن الورقة الحمراء طلعت له فى دفتر البفرة وسألت "سوثيو" عن معنى هذا فرد عليها قائلا: "يعنى أن الباقى خمس ورقات فقط" وما لبث أن ربط بين اللونين الأحسمر والأبيض وبين لون الدم فى البول وأكد على أن هذا بمثابة نذير وذكر "ليونشيتو" بالمرة التى اشترى له فيها هو وأمه، "لوثيتا"، لحم خزير مجفف حتى لا يضعف وكيف كان يجن جنونه كلما اقترب "جويتو"، الصغير، من اللحم. وعندئذ توجه "ليونشيتو" إلى

"سوئيسو" قائلا: "أنها مجرد ترهات، فهو لا يدرك معنى ما يقول، فلا تأخذى كلامه مأخذ الجد". لكنه شرع في حكاية تفاصيل حياته وقستها على "سوثيسو" فقال ابنه: "من الأفضل ألا تتذكر هذا، فلا فائدة تُرتجى من وراء ذكر ما يؤلم الآن "، لكن العجوز "إلوى " كان يرى "سوثيسو " تضحك على كلامه لأول مرة وتطلب منه المريد من التفصيلات و"ليونثيتو" يقول لها" "إنه فـاقد الوعى، لقد شرب كأسين من الويسكي على خلاف العادة. ما ينطق إلا بترهات، إنه فاقد الوعي ". لكن العجوز كان يحس بصعود نشاط غيسر مألوف من داخله وقال لزوجة ابنه ان صديقه عيسى قد مات مؤخرا ولم تعد له أي صلة بالهيئة، التي كان يعمل بها قبل إحالته إلى المعاش لأن "كراسكو"، زميله في العمل، لا يمل من مواجهته متهكما بأنه التحق بالهيئة للعمل دون أية مؤهلات دراسية وليست لليه ميزة تجعله يفتخر بها. كانت "سوثيسو" تطلق ضحكات مجلجلة و"ليونثيتـو" يشير عليها بضرورة تركه لينام، لكـنها صرّحت بأنها لم تره مسليا هكذا وطلبت منه تركه لبعض الوقت وتوقف العجوز ثم سألها عما إذا كانت تعرف عدد الأيام التي يعيشها رجل يموت في الخامسة والسبعين فأجابت بالطبع لا، فقال ١٥٦٩٥يوما، وسألها عن عدد الساعات وردت بلا، فـــقـــال ٣٧٦٦٨، وعن عـــدد الدقـــائق وأجــابــت بلا، فـقال ۲۲۲۰۰۸۰، وعن الشـواني فأجـابت، وهي ميــتة من الضــحك، بالطبع لا، فقال– دون ان يأخذ نفسه تقريبا– ١٣٥٦٠٤٨٠٠ ثانية .

كان العجوز "إلوى" يلهث وطلبت "سوئيسو" من "ليونثيتو" أن يقدم له كأسا أخرى، فهى لم تضحك سفى حياتها مثل الليلة، وبينما كان يعد له الكأس دخل "بيبيتو" فقالت له انتظر لترى شيئا مسليا، وعندئذ قال العجوز "إلوى" أن الحياة مثل صالة انتظار والكل ينتظر فيها، محاولين الهروب من الواقع، بِصَمَّ آذانهم كل مرة ينادى فيه المنادى: : التالى "لأنهم يخافون من مجرد التفكير في أن الدور يمكن أن يلحقهم غدا، لكن

"بيبيتو" بدأ يرتعد ويقول أن المخوض فى مثل هذه الأمور لا يعجبه، هذا بينما كانت :سوئيسو" تتلوى من الضحك على الأريكة وتتقلص تقلصات عنيفة. وفجأة، تصببت جبهة العجوز عرقا وتحولت إلى الزرقة، خفت نبضه وتقيأ بغزارة على السجادة. بقى بعد ذلك كالميت، متكورا على الكرسى وكاشفا عن أسنانه فنهض "ليونشيتو" وأخذه من إبطيه وطلب من "سوثيسو" و"بيبيتو" مساعدته.

على السلم استرد العجوز وعيه وقال أن قسيس المقابر ذَكَره بقصر الحياة ومع هذا فإن الناس يملؤهم الجشع ويتصرفون وكأنهم سيخلدون فيها. لكن "سوثيسو" لم تضحك فعرف أن كلماته جاءت في غير وقتها وعندما جردوه من سترته في الحجرة، تذكر فجأة أنه لم يخلع بنطلون البيجامة خوفا من الإصابة بالبرد وقال "سأستحم غداً يا "بيبيتو". الآن يريدون خلع بنطلونه و "سوثيسو" تكرمش أنفها وعندئذ جفل العجوز وقال، لا إنه مستريح هكذا وعليهم أن يتركوه ولا يعاملوه كأنه طفل، وإزاء عناده تراجعوا عما عزموا عليه فخلع العجوز حذاءه بعد أن ضغط بكل قدم على مؤخرة القدم الأخرى.

ومتأرجحا دخل السرير. كان يسمع نبض قلبه فى صدغيه وإبطيه وتدور به الدنيا ولكى يستريح أطبق جفنيه وأطفأت "سوثيسو" ضوء الحجرة الأوسط وتركت ضوء مقدمة السرير وعندئذ طلب العجوز من "ليونثيتو" أن يُقبَّل جبهته، دون لمسها بالشفتين، كما كان يفعل وهو صبى، فاستجاب "ليونثيتو" ووارب العجوز عينيه ونظر إلى "سوثيسو" نظرة متعكرة وقال لها بعناد صبياني:

- والآن دورك أنت، الآن أنت، يابنتي.

فانحنت وأنفها مكرمشا لكنها طبعت قبلة على جبهته، وسرعان ما استغرق العجوز في النوم.

-يا. . . ياله من هراء! - قال "البيكاثا" محتدا.

-هيا- أجابت "لاديس "-، مادمت تريد القرية، ففي القرية إذن، أنا لست مثل "لامارثي" التي تفضل العنوسة على الزواج بالقرية. لست من هؤلاء.

كانا يتفلان قشر اللب بحركة آلية على ظهور المارة، وعندما أحست الاديس " بالبرد طوقت معدتها بأطراف السترة الصوفية.

قال "البيكاثا" بعد فترة من الصمت:

-لا . . " لامارثي " هذه سليطة اللسان .

-لست معك في هذا، يا "بيكاثا". فلكل فرد شخصيته و "لامارثي" لها من النقائص كما لغيرها. عليك بإقامة حفل زفاف جيد لى في القرية وفي هذه الحالة لا يمكنني حتى مقارنته بحفلات المدينة. صدقيني، فإن أكلات العم "پوتي" بأكلاته، أفضل بكثير مما تقدمه الفنادق الفخمة. ولكي تُضفي الحيوية على تأكيداتها، كانت الفتاة تصحبها بحركات مبالغ فيها من يدها.

أضافت بعد وقفة قصيرة:

-لست آسفة إلا على الدجاجة، أما الباقي فأمره سهل.

توقف الفتى، مقوس الساقين، ظل قبعته يغطى عينيه، وإبهاماه يختفيان في سواد الحزام، بجانب الإبزيم.

-أبة دجاجة -سأل.

# أجابت "لاديس":

كانت أمى، رحمها الله، قد وعدت بتقديم دجاجة لكل بنت منا يوم رفافها. مع أن الأمر يبدو تافها يا "بيكاثا" إلا أن الدجاجة تعتبر من لوازم البيت، فهى تعنى بيضة كل يوم، وما هو إلا قليل من الوقت...

- لن. . . لن نموت جوعا إذا لم تكن هناك ايضا دجاجة- قال عكر المزاج.

ابتسمت "لاديس". منذ يومين وهى تعيش فى الخيال. بالكاد كانت تساعد "لامارثى" فى التنظيف صباحا، وفى غسيل الأوانى بعد الغداء. أما بقية النهار فقد كان ملكا لها وإذا لم تخصصه للحديث مع "لامارثى" عن المستقبل، فقد كانت تخرج للتنزه مع "الهيكاثا" أو ترتب جهازها. أحيانا كانت تنزل إلى شقتها بمفردها وتبسط كنوزها على السرير السفرى: طاقمان داخليان، فوطنان، ثلاث ملاءات والمفرش الأزرق. كانت تتأملها منتشية وتختبر جودة القماش بأصابعها وأخيرا تقول لنفسها وهى مفعمة بالرضا: "لا يوجد شئ واحد قبيح".

بعد سفر العجوز بيومين اشترت ملابس داخلية من النايلون ووسادة.

سألت زميلتها

- " لامارثي " ألن تعلميني التطريز؟

كانت "لامارثى" تتميز غيظا من ترتيبات "لاديس". فالعريف "أرخيميرو" لم يحدد هدفه وكثيرا ما سيطرت عليها فكرة أنه يخرج معها لمجرد التسلية:

- ألست متعجلة شوية، يا حلوة!
- شوفی یا "مارثی"، لسم یتبق سوی سنة وثلاثة أشهسر- كانت تقول بوجه مشرق-: الوقت يمر بسرعة دون أن نحس به.

ذات مساء، علمتها "لامارثي" التطريز، ومنذ ذلك الحين كانت تمضى أوقات الفراغ منهمكة في عملها. بالليل، كانتا تنامان سويا على نفس السرير وتُفضى إليها "لاديس" بأسرارها. ذات مرة، سألتها "لاديس" باستغراب: "ألا تصلى، يا مارثى ؟". ردت عليها الأخرى بشئ من الغضب: "ولماذا؟ حتى لا يسرقونى؟

(سيبك)، يا حلوة، لاأحد يطلب السوم النعيم المقيم". لكن "لامارثي" كانت تقول تتميز غيظا من كل الكلام الذي قاله "البيكائا" لصاحبتها عن الرواج. كانت تقول له "لاتاسيا": «يُعطى الحَلَق لمن لا أذن له، هل في هذه القبيحة شئ يسترعى انتباه رجل؟ "لكنها كانت تقول لديسى: "ديسى، يا حلوة، أنت هو أنت، لكني لم أر في حياتي من هو أقبح منه ". في تسحب "لاديس " نفسها في جانب من السرير لتنفسح لها مكانا: "الكل ليس حسن الطلعة، وعلى أية حال، فلست ملكة جمال".

أحيانا أخرى، كانت "لامارثى" تزيد من قسوتها: "لاأعرف ماذا يعجبك فيه، يا حلوة إنه لا يعرف الألف من كور الذرة"، فلا يفرغ صبر "لاديس": "البيكاثا" يقرأ بسلاسة، لكى تعرفى"، كانت تقول. لكن "لامارثى"، التى كانت ترّعش فى قميص النوم مثل قطعة جبن فى خضها، كانت تضيف محركة رأسها حركات تشكيكية: "لاأدرى هل يأكل تبنا أم لا، أما الشعير فهو مؤكد".

فى بعض الأيام كانتا تهبطان سويا إلى الشقة الخالية من العجود "إلوى" وعندئذ كانت "لامارثى" تفتش في جميع الأركان، تدخل غرفة العجوز، تفتح وتغلق قطعا الأثاث وتُعلَّق تعليقات مُرة: "هذه هي المرحومة؟"، كانت تسأل وهي تشير إلى صورة، فتبتسم "لاديس": "نعم هي " فتصدر عن لامارثي إيماءة احتكار: "وجهها مثل وجه الكلب، من حظك أنك لم تتعرفي عليها". لم تكن "لاديس" تجيب في

مرات أخرى كانت "لامارثي" تجعلها هدفا لهجومها المباشر والشخصي: "يالها من أرضية!، تنفع لحرث المحراث". "ماذا تقصدين،، يا مارثى؟ " ، كانت " لاديس " تسأل بعفوية . فتضحك " لامارثى ، : «أقصد النظافة التي تحتاج إلى تجليخ " . كان الخجل يعترى " لاديس " وتقول أن سيدها ليس متشددا كما انها تترك بعض الاعمال تتراكم عليها يوما بعد آخر. وعندئذ انفجرت "لامارثي": "على (قد) فلوسه، لو قلت لواحدة أنك مرتبطة بالعجمور نظير مائتي بيرتية فلن تصدقك ". كانت " لاديس " تحاول تبرير موقف سيدها، لكن "لامارثي" لم تكن تمهلها: "ليشترك لك ثيابا، فليهسرش هذا البخيل جيوبه". كانت " لاديس" تحساول تغيير مجرى الحديث بذكر حفلة زفافها الـقادمة، لكن "لامّــارثي" في تلك الحالة كانت تحتمي خلف صمت مطبق، وإذا فتحت فمها فمن أجل تسميم بدنها. ومن هنا فإن "لاديس"، وإن كان ذلك يتم بشكل تلقائي، كانت تحاول تمضية أكبر وقت ممكن في الشارع. فقد كانت تخرج مع "البيكاثا" كل مساء، وعندما يحل الليل كان الفـتى يحاول جرجرتها نحو الظلمة لكنها كانت تقاوم. وبالرغم من هذا، كـانت الفتاة تبقى كالمُعَطَّلة وتفقسد الإرادة والسيطرة على نفسها بل والشعور بالخطر كلما ورد ذكر حفل الزفاف على لسان "البيكاثا". وهما يتطارحان الغرام على مسقعد، والقلب مفعم بالأمل كانت الفتاة تغزل أحلاما وردية، حلما بعد آخر:

- يجب أن يكون حفلا صاخبا، يا "بيكاثا". "البوليسشيه" لا ينفع: فهذه الفرقة الموسيقية لا تساوى خردلة.

- م. . . . من جهتي، فالرقص لا يشدني، كما تعرفين.

ويطبق الصمت

- هل ستتزوج بالبدلة الكاكي؟

- ف. . . . في هذه الحالة، أوفّر ثمن بدلة جديدة، أليس كذلك؟

- إلزم الهدوء، يا "پيكاثا".
- بـ. . . بالطبع المكان يتسع للجميع ، الأطفال و . . . .
  - تقف الفتاة بوثبة واحدة:
  - إنتهى! ألن تتعلم أبداً حفظ يديك اللعينتين هاتين؟

عادة ما تنتهى جو لاتهما المسائية هكذا. فالفتاة التى تظل، عامة، سلسلة القياد وعزلاء إذا ذكر "البيكاثا" حفل الزفاف، ينتهى بها المطاف إلى الإحساس بوخيزة فى القفا إذا تمادى الفتى فى عبثه، وهو نفس الشعور الذى ينتابها فى كنيسة "سان پدرو" أيام الآحاد عندما يهز مساعد القسيس الجرس الصغير. كانت الفتاة تنسب هذه الظاهرة إلى التدخل العلوى لعذراء "لاجيا" وفى المساء تقدم لها الشكر وهى جاثية فوق سريرها السفرى. وبالرغم من ذلك، يبدو أن هذا السلوك المستقيم للفتاة قد بدأ يستهوى "البيكاثا" الآن. لم يكن يأخذ صدودها على المحمل السيئ وإذا هبت واقفة وقالت هيا نمشى يطيعها بوداعة، وإذا قالت إلى "الباى باى"، إلى "الباى باى" إذن، وإذا طلبت أغنية "الريليكاريو"، يغنى "الريليكاريو"، يغنى "الريليكاريو"، وفى كل الأحوال لم يكن يبخل أبدأ بإنفاق بيزيتة فى شراء "الريليكاريو"، وفى كل الأحوال لم يكن يبخل أبدأ بإنفاق بيزيتة فى شراء "لبي عباد الشمس أو القسطل المشوى. كانت "لاديس" تعيش حلما مثيراً لبترى ماذا يفعل هذه الساعة؟ لابد وأنه يستمتع بلذائذ مدريد". لكن جميع حواسها كانت فى الغالب مع "البيكاثا".

ذات صباح صحبها الفتى فى جولة بالشارع الرئيسى ورجعت الفتاة وهى شبه متحولة:

- "مارثى"، لن تتصورى كيف كان الشارع والكافـتريات وكل شئ. أماه، الناس! وكأنه يوم عيد.

رفعت " لامارثي " رأسها كالحصان:

- تتحدثين وكأنك قادمة من القرية اليوم فقط.

سكتت "لاديس" حتى لا تضطر إلى الاعتراف بأنها المرة الأولى التى تخرج فيها من البيت في مثل هذه الساعة منذ ثلاث سنوات.

فى يوم آخر ذهبت مع "لامارثى" لمقابلة "الپيكاثا" وقت خروجه من مركز التدريب. كان الجنود المستجدون يمشون فى ضجر، مثيرين سحابة من التراب، ويغنون بصوت نشاز نشيداً عسكرياً، لكن صوت "الپيكاثا" كان يَبُزُ بقية الأصوات فأخذت "لاديس" رجفة وضغطت على ذراع صديقتها وتمتمت: "أنظرى إليه، يا "مارثى"، إنه يساوى بمفرده فرقة بأكملها». نفس الرجفة الحنون كانت تنتابها كل سبت وهى تغسل قميص الفتي وسراويله فى الحوض، وفى تلك الأحوال، يمكن الحلف على أنها لو أعطيت القدرة على تسوية ساقى "الپيكاثا" أو تطويل أنفه لما فعلت، لأنها لو فعلت لما أصبح "الهيكاثا" هو "الپيكاثا" الذى تهواه بكل ما له وما عليه.

فى يوم أحد، بعد مرور عـشرة أيام على رحيل العـجوز "إلوى"، اتفقت "لامـارثى" مع "لاديس" على حمل حـاكى سيـدتها إلى الشـقة الخالية للرقص على موسيقاه هناك.

"سنقوم بكنس الشقة وتنظيفها بعد ذلك. لن يدرى العجوز بشئ"، قالت لها "لامارثي". اتفق العريف "أرخيميرو" مع "السيكاثا" على اللحاق بهما في تمام الرابعة لكنهما تأخرا. وبقصد شغل الوقت أخبرت "لامارثي" صديقتها بعزمها على شراء فستان طوبي اللون لفصل الربيع، لكن "لاديس" لم توافق على الفكرة بإيماءة من رأسها فقالت لها "لامارثي": "أوضحي ما تريدين قوله، يا حلوة".

## تمسكت "لاديس" بوجهة نظرها:

- بعد إذنك يا "مارثي"، من وجهة نظرى الطوبيّ لا هو لون ولا غيره. ارتجف لحم "لامارثي" الرَّخْو وكأن به شحنة كهربائية:

- وماذا تعرفين أنت عن الألوان. سيدتي تلبسه ولن تقولي أنها لا تفهم في اللّبس. ولكي تخفي استياءها نهضت وأدارت الحاكي.

أضافت "لاديسِ" وهي جالسة على كرسي في الصالة ويداها ممدووتان فوق حجرها:

- إنه لون الهوانم كما تقولين. والهوانم قد مللن من كل شئ ويلبسن اشياء مملة. عندئذ صاحت فيها "لامارثي" بأنها لاتزال تحمل القرية في دمها فردت عليها "لاديسس" قائلة بأن الذوق لا يخضع لقوانين مكتوبة فأهاج هذا "لامارثي" التي وصفتها، رافعة صوتها فوق صوت الموسيقي، بأنها أشد فظاظة من حجر بثر وفي كل الأحوال فهي لم تطلب منها المشورة.

بقيتا نصف ساعة تستمعان للموسيقى دون كلام، وأخيراً أقبلت الاديس على صديقتها وقالت لها، وهى تلمس بخجل ذراعها الأبيض البض، أن الساعة تجاوزت الخامسة ولم يحضر أي منهما. ازداد الانتظار توترا بمرور الوقت وفى الخامسة والنصف أطلّت الفتاتان من الشرفة. قالت "لامارثى" جراب "البيكاثا" ملى دائماً بالمفاجآت، لكن "لاديس" أشارت بأن الطبع السيئ قد أصبح فى ذمة الماضى وأنها لم تره طبيعيا فى حياته مثل الآن والشئ الوحيد الذى يمكن أن يكون قد حدث هو عدم حصولهماعلى تصريح لمغادرة المعسكر. عندما أعلنت ساعة "سان الديفونسو" السادسة، رأت "لامارثى" أنه من الأفضل النزول إلى الشارع وسؤال أحد زملائهما. وأثناء اتخاذ القرار وصل العريف "أرخيميرو"

مشعث الرأس، مُصْفَر الوجه، القبعة في يده وطلب كوبا من الماء ثم جلس خائر القوى على كرسى المطبخ المستدير فأضاءت "لاديس" النور لأن المساء كان قد حل ولكى تخفف من عتمة الأحداث القادمة والتي أحس بها قلبها.

هزت " لامارثي " الأرخيميرو من كتفيه وصاحت فيه:

- تكلم! ماذا حدث؟

الدفع حينشذ من فم العريف "أرخيميرو" سيل من المبهمات، لكن كلماته أخذت تتضح شيئاً فيصبح لها معنى. قال لقد حدث ما حدث عند "لاكابريتشيتوس"، مع إحدى الفتيات، لو لم يعثر "الپيكاثا" علي الفأرة الميتة في الشارع لما وقع شئ، لكنه أمسك بالفأرة الميتة من ذيلها وعندما خرجت "لادومي"، العوراء، من المحل رمى "الپيكاثا" الفأرة على وجهها فبكت الفتاة وصاحت فيه يا بن الزانية، وبما أنها سبت أمه فقد طلب منها "الپيكاثا" أن تعتذر وتسحب كلامها، لكن الفتاة لم تكن في وعيها فصاحت فيه ثانية يا بن الزانية، وهو على الجانب الآخر مصر تكلامها فرددت يا بن الزانية يا بن الزانية، وهو على الجانب الآخر مصر على سحب كلامها وهي تعيد وتزيد حتى تملك "الپيكاثا" الغيظ، وكان ثملا بعض الشئ، ففتح المطواة وذبحها في نفس المكان، على عتبة المحل في أقل من طرفة عين. ارتفع صمت حدادي، وأخيراً سمع صوت المحل في أقل من طرفة عين. ارتفع صمت حدادي، وأخيراً سمع صوت "لاديس" وكأنه فحيح:

- يا للعذراء!...

بدت مثل تمثال من الملح، وإصبعها متصلب فوق شفتيها، وعيناها خارج محجريهما. أضاف "الأرخيميرو":

- كانت الفتاة تنزف مثل خنزير. أماه، يا له من منظر مرعب!

غطّى عينيه بكفيه واستطال الصمت لعدة دقائق. نحيب "لاديس" الأجش كان يهز أحشاءها من الأعماق. ثم أخذت تعوى وتبكى بحرقة، لكن "لامارثي" اقتربت منها وجذبت ذراعها بعنف:

- أفعالك هذه لن تفيذ بشئ، إخرسي.

لكن "لاديس" كانت تصرخ قائلة بأنه الوحيد الذي بقى لها في هذا العالم وأنه أفضل من كل ما يحيط بها وعندئذ صرحت فيها "لامبارثي" غاضبة ومحاولة السيطرة على لوعتها، أما هذا فلا، فقد كان "السيكاثا" دائماً مصدراً للمشاكل ولم يفعل في حياته سوى توريط نفسه وقيد حدث ما ليس منه بدّ. تخلصت منها "لاديس" فيجأة ونظرت إليها نظرة مسترسلة وكأنها تنظر إلى امرأة غريبة. ثم ناحت من جديد فالتفت "الأرخيميرو" وقيال أن "البيكاثا" سترد هدوءه في الحجز ومن المؤكد أنهم سيحاكموه كعسكرى ويسجنوه بضع سنوات. كان العالم ينهار حول "لاديس" فصرخت صرخة حادة وأخذت تقول أن السبب فيما حدث هو الطبع السيئ وأنها ستخبر القاضي بهذا وستحضر "كولويكو" من القرية ومعها القسيس ليشهدان على هذا وهما أيضاً سيؤكدان بأن العرق السيئ هو السبب لأن البيكاثا في غير هذه الحالة العارضة شخص طبب القلب، لكن "لامارثي" أمسكت بذراعها وقالت لها بغلظة:

- العرق أو الطبع، لا تملين أبداً من تكرار هذه الكلمة؛ ليس له من عمل سوى البحث عن المشاكل، وهذا ما أضاعه، ضعى هذا حلّقة في أذنك يا "ديس".

دفعتها "لاديس" ودون وعى بما تفعل جرت على السلّم، وفى الشارع أحسّت ببرودة أواخر الشتاء، وكلما جرت كانت الصفعات القاسية لواجهات المحلات والومضات المتعددة الألوان للمصابيح الكهربائية والعيون المشدوهة للمارة والأصوات والنباح والأجراس والأزيز الذى لا يتوقف للمدينة العاطلة تجلد وجهها بقسوة، لكنها لم تكن تلاحظ ذلك، كما لم

تكن تحس بأثر الركض المجنون في عضلاتها ولا في رثتيها بالرغم من قصر نقسها كما كانت تقول "لاكايا"، زوجة أبيها، وعندما دخلت المحكمة هبط اليأس والتعب والخوف عليها دفعة واحدة ولم تستطع الكلام، وعندما تمكنت أخيرا قال لها الشرطى لحسن الحظ أن القاضى لم يمنع زيارته حتى الآن وأن القضية ستحال في الغالب إلى محكمة عسكرية لأن الأمر يتعلق بجندى في الخدمة وأنه يمكنها رؤيته لبعض الوقت، وعليها أن تودّعه لأن المسألة خطيرة وستنظر كثيراً للعودة لرؤيته ثانية.

الآن، تخستنق "لاديس" وهى تهسبط درجسات السلم الرطب، من الإحساس بقسرب سقف القبو الذى لا يرتفع سوى شبرين عن رأسها، ومن خوفها حتى تلك اللحظة من عدم تصريحهم لها برؤيته. حيَّت رجل الشرطة العسكرية بابتسامة موقرة وقام أحدهما باقتيادها إلى الفتي الذى كان يدخّن بالمبسم الجديد وهو جالس على كرسى، جلسة إباء وتحد.

- لم يغيّر "البيكاثا" من جلسته عندما رآها. قالت بصوت مشروخ:
  - "پيكاڻا"، ماذا فعلت، تكلم يا "پيكاثا"؟

كان يدخن دون توقف. قال، بنظرة غائرة وبشئ من الغطرسة:

- كد. . . كما رأيت .
- " يبكاثا " ، ألا ترى أنك أضعت نفسك؟

لزم الصمت. ارتبكت "لاديس". أضافت منتحبة:

- ما الذى ساقك إلى مكان هؤلاء النسوة، يا "پيكائا"، تكلم؟ ماذا كنت تفعل هناك؟

رفع "الپيكاثا" عينين لازالتا عكرتين وحادتين:

- الـ. . . السافلة شمتت أمى ، وهذا ما لا أقبله .

# الحت "لاديس":

- ماذا كنت تفعل هناك، تكلم؟
  - ك. . . كما رأيت .

كانت الفتاة تتململ. نظرت بطرف عينها للحارسين، خفضت صوتها وقالت بأهمية:

- أخبرتهم عن الطابع السيئ الذي يلبسك أحيانا؟ -سألت-. أخبرتهم به؟ أخذ نفسا عميقاً من السيجارة ولم يجب. حينسئذ تقدمت "لاديسِ" وأمسكت بذراعيه في عصبية وأخذت تهزه بعنف:
- ماذا كان عليك فعله هناك، مع هؤلاء النسوة؟ ما الذى ساقك إلى هناك، تكلم؟

سقطت زهرة السيجارة على البنطلون فسحب "البيكاثا" أحد ذراعيه ونفض الجذورة بلطمات من كمة. بقيت الفتاة ساكنة تتأمله، بذهول يائس وحنون، لكن عندما اقترب الحارس وأخمذها من ذراع وقال لها: «هيا، الزيارة انتهت»، سرت رعدة بجسدها وحاولت جرجرة "البيكاثا" معها، وبما أن المحارس كان يشدها من الذراع الآخر فقد اضطرت أخيراً لترك "البيكاثا"، وفي تلك المحظ أصابتها لوثة والتفتت بوجهها المتسخ وصاحت من بين الدموع.

- لو احتجت لشئ، يا "پيكاثا"، أطلبه، أسمعت، ملابس أو أى شو آخر، "پيكاثا".

وهن صوتها، لكنها استجمعت قمواها وصرخت صرخات كئيبة كاذ تزداد حدتها كلما صعدت درجات السلم:

- "پیکاثا"، ألا تری أنك قد أضعت نفسك؟ ما الذی ساقك إ مكان هؤلاء النسوة؟... ماذا كنت تفعل، تكلم؟

كانت أعراف الجرانيت تصطف خلف النافذة بسرعة تدير الرؤوس والعجود "إلوى" يتأملها من على مقعده بافتتان ساذج. كان المقعد يابسا وصلبا فجلس على الحافة لكى يحمى "البروستاتا" من دفعاته الحادة، لكن ساقيه بهذا الشكل كان يصيبهما الخدر فيضطر إلى الوقوف من حين لاخر لكى يمدهما ويُنشِّط مرور الدم بهما.

كثيراً ما كانت تهاجمه، على خلاف ما يشتهى، ذكريات مدريد فكان يه بيته، وفى يبته، وفى مقابل هذا، كان يفكر فى بيته، وفى قرقرة النار وفى الكرسى المستدير بجوار الفرن، وعلى شفيه ابتسامة العجائز تلك التى تبدو وكأنها تعويجة أكثر منها ابتسامة، ويستحضر "لاديس" بحنان فائق الوصف ويتخيل ما يمكن أن يحدث له لو عاد إلى البيت ولم يجدها فيه.

أثناء اجتهاده لمحاولة تخيلها، كانت ملامح الفتاة تتلاشى فيعيد العجوز "إلوى" تشكيل صورة لها عديمة الوزن، دؤوبة وسلسة، ملائكية تقريباً. أمامه، يغشى النعاس فلاحا ذا يدين خشنتين والطفلة التى تصحبه تختلس، بين الفينة والفينة، قطعة خبز كبيرة. تحدث العجوز "إلوى" مع زوجة ابنه، سوثيسو، عن "لاديس" بعد وصوله بثلاثة أيام وعندما أخبرها بتخصيصه ساعتين كل مساء لتعليم الفتاة القراءة والكتابة ضحكت "سوثيسو" ضحكات متقطعة، بإيقاع شبه آلى، وسألت "ليو" الذى كان يسند قفاه، كما هى العادة، على طرف الكرسى، لماذا لم يخبرها أن أباه فى منتهى الظرف. لكن "سوثيسو" ما لبثت أن ملته على المدى الطويل:

- "إلوى"، لا تحاول، لن تكون ظريفا مثل تلك الليلة -كانت تقول له.

فى الأيام التالية، كررت "سوثيسو" على مسامعه تلك العبارة، بالرغم من أن العجوز لم يكن يحاول الاستظراف بل جعلها تميل إليه وتناديه بكلمة «أبى». تخيل فى بعض الأوقات أن هذا لو حدث لأمكنه تعلم تلك العادات بل والعيش فى تلك الدار حتى آخر العمر. لكنه كان يدرك تماما أن ما يتخيله لا يمكن حدوثه لأنه مجرد عائق، محتمل فقط لطبيعته المؤقتة.

حتى هذا الوقت لم يكن العجوز "إلوى" قد قرر العودة بالرغم من شدة معاناته فى فترة ما بعد الظهر من عسر الهضم لتخلّيه عن عادة الارتكاز على ركبتيه بعد الغذاء. لكنه صبر على كل هذا واستسلم على أمل رؤية "ليونثيتو" يبتسم ذات يوم أو أن تناديه "سوثيسو" بكلمة «أبى». ومع ذلك فقد ازداد عزوف ابنه وتجهمه يوما بعد آخر. فى بعض الأحيان كان يمر الصباح عليهما وهما جالسان فى الحديقة دون أن يجدا مادة للحديث. تخلى العجوز "إلوى" عن فكرة عرض ميدالية تشريفه عليه، لأن "ليونثيتو" لم يكن يتحدث تقريباً، وإذا فعل فمن أجل إبلاغه بأحاسيسه المبهمة والكريهة. حاول تشجيعه بشتى الوسائل:

- ماضيك الدراسى باهر ولديك زوجة جميلة وبيت رائع، يا بنى --كان يقول له-. ماذا تريد أكثر من هذا؟

فتعلو وجه "ليونثيتو" أمارات الاشمئزاز:

- ماض دراسى باهر، ياه! وما فائدته؟ تحت يدى وثائق ووصايا، بعضها يصل إلى مائة مليون بيزيت، حسنا، وماذا بعد؟. أما بالنسبة لوجه زوجتى الجميل فإنه لا يفيد فى تخفيف ألم من آلامى، صدقنى.

وعندئذ ينحنى عليه العجوز.

- ألا يكون السبب أنك تملك أكثر مما كنت تتمنى، يا بنى؟

لم يكن "ليونثيتو" يجيب، كان يبرم بإصبعين من يده شاربه فى عصبية المرة تلو الأخرى ويترك الوقت هكذا يمضى أثناء تأمله القمم المثلجة واللامعة للجبل فى سلبية مطلقة. وعلى نقيض هذا، فقد كان يتكلم كثيراً مع "سوثيسو" على الغداء وغالباً ما كان يستخدم الفرنسية فى حديثه وإذا ضحكت روجة ابنه فى تلك الحالات تملّك العجوز "إلوى" شعور غامض بعدم الارتياح. وعادة ما كانا يتحدثان عن السيارات وتقول "سوثيسو":

- بعد أن غيرت البوچيهات لا تستطيع عربة "رولز" أن تسبقني في صعود مرتفع يا "ليو". كيف يكون لشئ صغير مثل هذه الأهمية الكبيرة؟

كان "ليونشيتو" يشرح لها وهى تتابع كلماته بشغف طفولى. كانت تخرج بالسيارة كل صباح حتى ساعة الغداء. رجعت فى يوم من الأيام وهى شديدة الهياج:

- لقد صدمت إمراة عرجاء، يا "ليو" عَـبَرَت الشارع دون أن تنظر. ماذا تفعل امرأة عرجاء في السارع؟ اليس الأفضل لها البقاء في البيت بدلا من الخروج وإعاقة حركة المرور؟

استمر كدرها طوال فترة المساء وكلما أراد العجوز "إلوى" أن يُسرِّى عنها تتذكر العرجاء وتتميز غيظا. في النهاية، آثر العجوز الصمت. كان يلمح من النافذة العريضة الثلج الشديد الصفاء للقمم العالية، ومع الثلج جاء "جويتو"، ابنه الصغير، على خاطره، وكلما مر الوقت أينعت الذكرى وتجددت حتى فاضت مع صباح اليوم التالي، فأبلغ "ليونثيتو" بقصد أن يشاركه همة، لكن "ليونثيتو" رفض أن يمد له يد العون:

- "جريجوريو" أخذ فرصته يا أبي وخسر، لا داعي للخوض في هذا مرة أخرى -قال.

تنهد العجوز:

- كان مثالياً- أوضح بخجل.

- مثالى، خاا لندع الترهات جانبا، يا أبى. لقد أراد أن يحصل على الشهادة (بالفهلوة) كما يفعل كثيرون غيره لأنه لم يكن قادراً على الإمساك بكتاب أو تقديم أية تضحية. هذه هى مثاليته. لقد كان أنانياً، لا يعرف سوى مصلحته وبقى هناك، حيث لا يعيره أحد اهتماما من أى نوع. هذا ما يحدث للكثيرين.

فى هذه اللحظة بالذات اتخذ العجوز "إلوى" قراره بالعودة إلى بيته. اصطحبته زوجة ابنه إلى المحطة لكنها عند وداعه نادته "إلوى" ولم تقل له يا أبى كما تمنى، وعندئذ فكر فى "لاديس" وركبه الغم من احتمال عدم وجودها بالشقة فى انتظاره. الآن، عند رؤية اليدين الكبيرتين للفلاحة الصغيرة وهى تقطع الخبز فى القطار، عاد العجوز إلوى إلى التفكير فى "لاديس" وتملكه القلق من احتمال تركها للبيت فى غيابه.

لكنه وجدها وقد امتلأت عيناها، الخاويتان من الشَّجي، باللوعة:

- ماذا جرى، يا بنتى؟

شرعت في البكاء:

- أهو زي ما أنت شايف!

كانت قدماها تحملانها بصعوبة وأخيراً ارتمت على صدر العجوز وهى تنتحب. اختل توازن العجوز فأسند ظهره إلى الحائط. كانت قواه تكفيه بالكاد لنصب طوله لكنه لم يستطع خذلانها في ذلك الظرف. تركها تبكى

فوق صدره، وفى النهاية، قصّت عليه ما حدث. كان يواسيها مُطَرِّيا صوته: «شدّى حيلك، شدّى حيلك». فترد عليه مكروبة: «الطابع السيئ هو السبب. قلبه أبيض لكن العرق السيئ أضاعه». كان العجوز يتأمل مذهولا، من فوق شعر الفتاة الفاحم، مسكنه القديم بألواحه القديمة وأثاثه القديم وذكرياته القديمة الحيّة ويحس بنبضه. كان يشعر بأنه أكثر ثباتا وتماما وانتابته السعادة تقريباً وهو يقول:

- لماذا لا نذهب، يا بنتي، إلى السينما هذا المساء، أنا وأنت؟
  - اعتدلت بحركة مفاجئة. ابتسمت بخشونة فيما بين الدموع:
  - (ده اللي كان ناقص!) -قالت-. هل جرى لعقلك حاجة؟
    - هيا، جهزى نفسك.
    - اتقدر على مثل هذا العمل!
    - هيا، لا داعى للمزيد من الكلام.

قالت له الفتاة وهي في ظلّ الصالة: "ولو رآنا أحد يا سيدى؟". رد عليها العجوز بينما كان (يُعافر) الإخراج المنديل: "الا تهتمى، يا بنتى". وأمام صور الشاشة الكبيرة خرجت عن وقارها. كانت تضحك أحيانا بصوت عال وتضرب أحيانا أخرى ذراعى الكرسى فى تشنج، انتزعت نفسها، شيئاً فشيئاً، من هواجسها. لقد أمضت خمسة أيام سوداء وهى تبحث بلا جدوى عن مرفأ يقيها الغرق. لم تعد "الامارثى" تنفعها الآن بشئ. فلقد سبّت "البيكاثا" ولم تعد ترغب فى العودة لرؤيتها. منذ ليلة المجريمة و "الاديس" تنام بمفردها فى الشقة ولم تعد تحس بالخوف من "الأدريانا"، جامعة الصمغ، ولا من موسى، الفتى الذى احترق وجهه فى فرن الهندباء. أرادت ذات مساء استرجاع سكينتها فبسطت المفارش

الفخمة على سريرها السفرى، لكن منظر الوسادة التي لم يكتمل تطريزها أهاج مشاعرهاوظلت تبكى لأكثر من أربع ساعات متواصلة وهي تعصر القماش بين أصابعها. في اليوم المتالى سمعت "لامارثي " تتحدث مع "لاتاسيا" من مسقط النور وصاحت بأعلى صوتها لكى تسمعها قائلة أن "البيكاثا" لم يكن يعرف الألف من كوز الذرة وأنه مصدر للمشاكل، وأنه كان يورط نفسه دائما وأن الحال قد انتهى به إلى ما ليس منه بد، لكن "لاديس" فعلت المستحيل لتكبح جماح نفسها ولا تطل من الشرفة.

بعد أن ظفرت بمأربها بالانتـصار على هوى النفس، وقر فى عقلها أن ما كان بينها وبين "لامارثي" قد انتهى إلى غير رجعة.

بعد عودته بيومين عرض عليها سيدها الاقتراح الغريب بالتوفير من الوجبات بغرض الإكثار من ارتياد السينما. استدارت عينا "لاديسِ": "من جهتى، لاتحمل هما".

وفى نفس ذلك المساء تلفعت من جديد بالسترة الصوفية المنقوشة وعطرت صدرها وخرجت مع العجوز إلى إحدى دور وسط المدينة. كانا يمشيان فى صمت وعند الدخول إلى السينما ارتبكت "لاديس" قليلا وهى تنبه: "المنديل، يا سيدى". تنظف وتمتم "شكرا" غير مسموعة.

وعلى مقعدها، في السينما، فقدت الاحساس بالواقع. كانت تعيش الملهاة بحواسها الخمس: أحيانا تنتحب وأحيانا تضحك بعصبية وهي تضرب فخدها براحة يدها.

كان العجوز يلفت نظرها: "عليك بالاعتدال يا "ديسى" . فترد دون ان تنظر نحوه: "هيا، يا سيدى، اليعسوب هذا صاحب الشارب فيه قوة فرعون". حذرها: " لاتناديني بسيدى، يابنتى، فهذا مكانه البيت". لم ترد الفتاة. عندما خرجا من السينما قالت له: " يلزم كثير من الشجاعة

للَزْق هذه القبلات أمام الناس". "أيَّة قبلات، يا بنتى"، سأل. "مرة أخرى! قبلات السينما- أضافت الفتاة-. كان "البيكاثا" يقول. . . كان "البيكاثا" يقول أن كل ممثلات السينما عديمات السحياء". هز العجوز رأسه: "لاتعممى، يا "ديسى". فتحت عينيها بقدر ما تستطيع: "لا . . . ، ماذا؟ "

أوضح العجوز: "لاتعممى، يابتنى. ليس كلهن سواء". هزت الفتاة كتفيها. توقفت أخيرا، وعيناها مسلطتان على جدار أملس، لاثقب فيه. سألت:

-سيدى، ماذا تقول تلك الكلمات المكتوبة هناك؟

تنحنح العجوز بشئ من التكلف:

-تقول، ممنوع لصق الإعلانات واللعب بالكرة".

-وتحت؟

أطبق عينه دون أن يغلقهما بالكامل. أجاب:

- النظر لا يسعفني، يا بنتي.

فى البيت كانا يستعيدان أحداث الأفلام. كانت "لاديس تشير إلى البطلين به "هو" و "هي " وتشير إلى الخائن دائما بكلمة "الأجرد هذا". كان العجوز يسأل مستقصيا: "أى أجرد، يا بنتى؟ " فتنظفأ: "(حتسوق على العبط من تانى!)".

بعد يومين حلّ الربيع الرسمى فقال العجوز للفتاة أنه من أجل الاحتفال بهذه المناسبة سيتناول العشاء معها فى المطبخ مثل ليلة عيد الميلاد. ارتبكت "لاديس":

- هل أنت في كامل قواك العقلية؟

ألح العجوز:

-هيا، يابنتي، لاتضيعي الوقت.

كانت تتأمله بعينين ذاهلتين، ويداها الكبيرتان معقوفتان فوق حجرها: -لاتبدأ من جديد- قالت:

لم يكن العجوز يسمعها. فَتَش في حافظة النقود ومد لها يده بورقة مالية: -اذهبي إلى الكافيتريا، واشترى زجاجة، هيا.

لم تتحرك "لاديس".

- ألم تسمعيني؟ - عاود الإلحاح، بينما كان ينظف أنفه.

مدت يدها وأخذت الورقة المالية، ثم قالت:

- أحذرك، فلم أعد أتحمل الحفلات.

تغيّر العجور:

- ليس الأمر كما تظنين، يا بنتي. إفعلى ما آمرك به.

وعندما تناولا كأسين، شرعت الفتاة في الضحك وقالت له أنها اعتقدت منذ يومين مضيا أنها لن تعود إلى الضحك ثانية، لكنها بعد عودته إلى البيت لم تعد تشعر بالبوحدة. عنئذ أوضح لها العجوز أنه ولد وحيدا، لأنهم دفنوا والده ساعة ولادته وأن ما حدث للملك أسوأ مماحدث له.

قالت الفتاة:

- دعك من المزاح.

أضاف العجوز في رتابه:

- لا أمزح، يا بنتى. عندما ولد الملك دثروه فى ملابس سوداء. وكما ترين، يابتنى، رجل يملك كل شئ، لكنه فى المقابل ليس له أب. هذه هى الحياة.

رفع رأسه وأحس بخدر الكحول وجرأته يسريان في عروقه وسأل الفتاة عما إذا كانت تعرف عدد الثواني التي يعيشها الإنسان ودون انتظار لإجابة أخذ جسرعة أخسرى، ثم أخرى، وعندئذ جال بخاطره أهمية الدفء في الحياة، وإن كان الإنسان يحتاج لنوعين من الدف، فإنهما، في الحقيقة، نوع واحد ولهذا السبب البسيط اخترع الإنسان النار وبعد اختراعها مضى كل شئ على مايرام، لأن الناس كانوا يتحلقون حولها فتظهر المودة الصادرة من ألسنة اللهب ذاتها ثم تعود إليها بعد ذلك لأن هذا هو الدف، المزدوج، دف، غيريب آت ورائح. أراد أن يشرح هذا للفتاة لكن كلماته خرجت متشابكة ودون معنى.

كانت الفتاة تنظر إليه بانتباه، دون أن تفهمه وفكرت للحظة في "الأپولينار"، ابن عم "الأوتروبيو"، زوج أختها، الذي ذهب عقله لأن الريف كان يطبق على أنفاسه ولم يجد في المدينة ما كان يحلم به، لكنها مدّت في الحال يدها وأبعدت الزجاجة عن متناول العجوز. قالت في تسلط:

-لن تتذوق قطرة أخرى.

أراح العجوز عينيه المجهدتين على الفتاة:

- "ديسى "، يا بنتى، لاداعى لما تفعلينه.

خيم صمت سمع خلاله، بتواتر قسير، صوت قطرات الصنبور وهى تساقط فى الحوض. شرع العجور أخيراً فى الكلام بصوت يتدفق مثل ينبوع رقيق لكنه ثابت وأخد يقول أن الرجال ظنوا يتجميعهم للدفء فى المواسير أنهم حلوا المشكلة لكنهم، فى الحقيقة، خلقوها فمن غير المتصور وجودنا بلا دخان وبهذا الشكل تناثر عقد المودة. نظرته الملهوفة الملتائة كانت مصوبة بشقل وتماد نحو الفتاة، لكنها لم تشعر ساعتها

بالخوف بل بشفقة لاذعة وعندما أمسك العجوز بذراعها في تشنّج وطلب منها بصوت عال ألا تتركه، ردت في هدوء:

- مرة أخرى! هل تكلم أحد عن الذهاب؟

أضاف:

- ابنتى، لماذا لا نقتسم القليل الذى أملكه؟

انثنت جبهة الفتاة عن طيّة أفقية عميقة. سألت:

- أيمكن معرفة ما تقصده، يا سيدى؟

أضاف العجوز وكأنه لم يسمعها:

- سأكون عائقاً لك، لكن لزمن قصير. لقد طلعت لى الورقة الحمراء في دفتر البفرة.

هزّت كتفيها مندهشة:

- إذا لم تزد الأمر وضوحا...

واصل العجوز إلحاحه:

- سيؤول إليك غدا هذا المتاع القليل - تنهد بعمق.

تملكتها الحيرة، وفي النهاية، أخذت كأسا وتجرعت ما فيه حتى الثمالة. بعد أن انتهت، ارتجفت يداها ولمعت عيناها الكليلتان بضوء فجائى. وهي واقفة، نظرت باستسلام إلى العجوز، الذي كان قد نهض أيضاً، وعيناها مغرورقتان بالدموع. قالت بصوت رفيع لا يكاد يُسمع:

- (اللي تشوفه)، يا سيدي.

انتهت الترجمة - د. على عبد الرءوف على البمبي

## المشروع القومى للترجمة

اللغة العليا (طبعة ثانية) ت: أحمد درويش جون کوین ك، مادهو بانيكار ت: أحمد فؤاد بلبع الوثنية والإسلام ت: شوقي جلال التراث المسروق جورج جيمس ت: أحمد المضري انجا كاريتنكوفا كيف تتم كتابة السيناريو ثريا في غيبوبة ت: محمد علاء الدين منصور إسماعيل قصيح ت: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد اتجاهات البحث اللساني ميلكا إفيتش ت : يوسف الأنطكي العلوم الإنسبانية والفلسفة الوسيان غولدمان ت : مصطفی ماهر مشعلق الحرائق مأكس فريش أندرو س. جودي ت: محمود محمد عاشور التغيرات البيئية ت: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى جيرار جيئيت خطاب الحكاية ت: هناء عبد الفتاح فيسوافا شيمبوريسكا مختارات ت: أحمد محمود ديفيد براونيستون وايرين فرانك طريق الحرير ت : عيد الوهاب علوب روپرتسن سمیث ديانة الساميين ت : حسن المودن جان بيلمان نويل التحليل النفسسي والأدب ت: أشرف رفيق عفيفي إنوارد لويس سميث المركات الفئية ت: لطفي عبد الوهاب/فاروق القاضي/حسين مارتن برنال أثبنة السوداء الثبيخ/ منيرة كروان/عبد الوهاب عوب ت : محمد مصطفی بدوی فيليب لاركين مختارات ت : طلعت شاهين مختارات الشعر النسائي في أمريكا اللانينية ت : نعيم عطية چورج سفیریس الأعمال الشبعرية الكاملة ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفة ج. ج. کراوثر قصبة العلم ت: ماجدة العناني خوخة وألف خوخة صمد بهرنجى ت : سيد أحمد على الناصري جون أنتيس مذكرات رحالة عن المصريين ت : سىعىد توفيق هانز جيورج جادامر تجلى الجميل ت : یکر عباس باتريك بارندر ظلال المستقبل ت: إبراهيم الدسوقي شتا مولانا جلال الدين الرومى مثنوي ت: أحمد محمد حسين هيكل محمد حسين هيكل دين مصر العام ت: نخبة مقالات التنوع البشري الخلاق ت : منى أبو سنه جون لوك رسالة في التسامح ت: بدر الديب جيمس ب. كارس الموت والوجود ت: أحمد فؤاد بلبع ك. مادهو بانيكار الوثنية والإستلام (ط٢) ت : عبد الستار الحلوجي / عبد الوهاب علوب جان سوفاجيه - كلود كاين مصادر دراسة التاريخ الإسلامي ت : مصطفى إبراهيم فهمى ديفيد روس الانقراض ت : أحمد فؤاد بلبع أ. ج. هوبكنز التاريخ الاقتصبادي لإفريقيا الغربية ت: د. حصة إبراهيم المنيف روجر ألن الرواية العربية

ت : خليل كلفت يول ، ب ، ديكسون الأسطورة والحداثة نظريات السرد الحديثة ت : حياة جاسم محمد والاس مارتن ت: جمال عبد الرحيم بريجيت شيفر واحة سيوة وموسيقاها ت: أنور مغيث نقد الحداثة آلن تورين بيتر والكوت الإغريق والحسد ت : منيرة كروان ت: محمد عيد إبراهيم قصائد حب أن سكستون ما بعد المركزية الأوربية ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ه بيتر جران عالم ماك ت: أحمد محمود بنجامين بارير ت: المهدى أخريف اللهب المزدوج أوكتافيو ياث ألدوس هكسلي بعد عدة أصياف ت: مارلين تادرس التراث المغدور ت : أحمد محمود روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين عشرون قصيدة حب ت: محمود السيد على بابلو نيرودا تاريخ النقد الأدبى الحديث (١) ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد رينيه ويليك حضارة مصر الفرعونية فرانسوا دوما ت: ماهر جويجاتي الإسلام في البلقان ت: عبد الوهاب علوب هـ . ت . نوريس ألف ليلة وليلة أو القول الأسير جمال الدين بن الشيخ ت: محمد برادة وعثماني المياود وبوسيف الأنطأ مسار الرواية الإسبانو أمريكية داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي ت : محمد أبو العطا العلاج النفسى التدعيمي بيتر . ن . نوف اليس وستيفن . ج . ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش روجسيفيتز وروجر بيل الدراما والتعليم أ . ف . ألنجتون ت : مرسى سعد الدين المفهوم الإغريقي للمسرح ج . مايكل والتون ت : محسن مصیلحی ما وراء العلم چون بولکنجهوم ت : على يوسف على الأعمال الشعرية الكاملة (١) فديريكو غرسية لوركا ت: محمود على مكى الأعمال الشعرية الكاملة (٢) فديريكو غرسية لوركا ت: محمود السيد ، ماهر البطوطي مسرحيتان فديريكو غرسية لوركا ت : محمد أبو العطا المحبرة كارلوس مونييث ت: السيد السيد سهيم التصميم والشكل جوهانز ايتين ت: صبري محمد عبد الغني موسوعة علم الإنسان شارلوت سيمور - سميث مراجعة وإشراف: محمد الجوهري لذُة النّص رولان بارت ت: محمد خير البقاعي . تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢) رينيه ويلىك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد برتراند راسل (سيرة حياة) ألان وود ت: رمسيس عوض . فى مدح الكسل ومقالات أخرى برتراند راسل ت : رمسیس عوض . خمس مسرحيات أندلسية أنطونيو حالا ت: عبد اللطيف عبد الحليم مختارات فرناندو بيسوا ت: المهدى أخريف نتاشا العجوز وقصص أخرى فالنتين راسبوتين ت: أشرف الصباغ العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين عبد الرشيد إبراهيم ت : أحمد فؤاد متولى وهوبدا محمد فهمي ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية

أوخينيو تشانج رودريجت

ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشماد

السيدة لا تصلح إلا للرمى داريو فو ت: حسين محمود ت . س . إليوت السياسي العجوز ت: قزاد مجلی نقد استجابة القارئ ت : حسن ناظم وعلى حاكم چین . ب . تومیکنز ل . ا . سيمينوڤا صلاح الدين والماليك في مصر ت: حسن بيومي فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا ت: أحمد درويش چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب ت: عبد المقصود عبد الكريم تاريخ النقد الأنبي الحديث ج ٢ رينيه ويليك ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد ت: أحمد محمود ونورا أمين العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية وبنالد روبرتسون ت: سعيد الغائمي وناصر حلاوي بوريس أوسبنسكي شعرية التأليف ألكسندر بوشكين بوشكين عند «نافورة الدموع» ت : مكارم الغمري ت: محمد طارق الشرقاوي بندكت أندرسن الجماعات المتخيلة ميجيل دى أونامونو ت: محمود السيد على مسرح ميجيل مختارات ت : خالد المعالى غوتفريد بن مجموعة من الكتاب موسوعة الأدب والنقد ت : عبد الحميد شيحة ت : عبد الرازق بركات مبلاح زكى أقطاي منصور الحلاج (مسرحية) ت: أحمد فتحى يوسف شتا جمال میر صادقی طول الليل ت: ماجدة العنائي جلال أل أحمد نون والقلم ت: إبراهيم الدسوقي شتا جلال أل أحمد الابتلاء بالتغرب ت: أحمد زايد ومحمد محيى ال أنتونى جيدنز الطريق الثالث میجل دی ترباتس وبسم السيف ت: محمد إبراهيم مبروك ت: محمد هناء عبد الفتاح المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربر الاسوستكا أسساليب ومسضسامين المسرح كارلوس ميجل الإسبانوأمريكي الماصر ت : نادية جمال الدين مايك فيذرستون وسكوت لاش محدثات العولمة ت: عبد الوهاب علوب الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت ت: فورية العشماوي أنطونيو بويرو باييخو ت : سرى محمد محمد عبد اللط مختارات من المسرح الإسباني ت : إدوار الخراط قصيص مختارة ثلاث زنبقات ووردة ت : بشير السباعي فرنان برودل هوية فرنسا ت: أشرف المباغ نماذج ومقالات الهم الإنساني والابتزاز المسهيوني ت: إبراهيم قنديل ديڤيد روبنسون تاريخ السينما العالمية ت: إبراهيم فتحى بول هيرست وجراهام تومبسون مساءلة العولمة النص الروائي (تقنيات ومناهج) ت: رشيد بنحدو بيرنار فاليط ت: عز الدين الكتائي الإدريسي عبد الكريم الخطيبي السياسة والتسامح قبر ابن عربی بلیه آیاء ت: محمد بنیس عيد الوهاب المؤدب أوبرا ماهوجنى ت: عبد الغفار مكاوى برتولت بريشت ت : عبد العزيز شبيل مدخل إلى النص الجامع چیرارچینیت د، ماریا خیسوس روبییرامتی ت: د. أشرف على دعدور الأدب الأندلسي

| ت : محمد عبد الله الجعيدي       | نخبة                         | صورة الفدائي في الشعر الأمريكي المعامس                             |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ت : محمود على مكي               | مجموعة من النقاد             | تالاث دراسات عن الشعر الأنداسي<br>- تالاث دراسات عن الشعر الأنداسي |
| ت : هاشم أحمد محمد              | ، س<br>چوڻ بولوك وعادل درويش | حروب المياه                                                        |
| ت : منى قطان                    | حسنة بيجوم                   | النساء في العالم النامي                                            |
| ت : ريهام حسين إبراهيم          | فرانسيس هيندسون              | المرأة والجريمة                                                    |
| ت : إكرام يوسىف                 | أرلين علوى ماكليود           | الاحتجاج الهادئ                                                    |
| ت : أحمد حسان                   | سادى پلانت                   | راية التمرد                                                        |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شوينكا                   | مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستنقع                                  |
| ت : سمية رمضان                  | فرچينيا وولف                 | غرفة تخص المرء وحده                                                |
| ت : نهاد أحمد سالم              | سينثيا فلسون                 | امرأة مختلفة (درية شفيق)                                           |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                    | المرأة والجنوسة في الإسلام                                         |
| ت : لميس النقاش                 | بث بارون                     | النهضة النسائية في مصر                                             |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس           | أميرة الأزهري سنيل           | النساء والأسرة وقوانين الطلاق                                      |
| ت : نخبة من المترجمين           | لیلی أبو لغد                 | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط                            |
| ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال | فاطمة موسسي                  | الدليل الصنغير في كتابة المرأة العربية                             |
| ت : منيرة كروان                 | جوزيف فوجت                   | نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان                                |
| ت: أنور محمد إبراهيم            | نينل الكسندر وفنابولينا      | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية                           |
| ت : أحمد فؤاد بلبع              | چون جرای                     | الفجر الكاذب                                                       |
| ت : سمحه الخولى                 | سىدرىك ثورپ دىقى             | التحليل الموسيقي                                                   |
| ت : عبد الوهماب علوب            | قولقانج إيسر                 | فعل القراءة                                                        |
| ت : بشیر السباعی                | صفاء فتحى                    | إرهاب                                                              |
| ت ؛ أميرة حسن نوبرة             | سوزان باسنيت                 | الأدب المقارن                                                      |
| ت : محمد أبو العطا وأخرون       | ماريا دولورس أسيس جاروته     | الرواية الاسبانية المعاصرة                                         |
| ت : شىوقى جلال                  | أندريه جوندر فرانك           | الشرق يصعد ثانية                                                   |
| ت : لویس بقطر                   | مجموعة من المؤلفين           | مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)                                    |
| ت : عبد الوهاب علوب             | مايك فيذرستون                | تقافة العولمة                                                      |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                     | الخوف من المرايا                                                   |
| ت : أحمد محمود                  | باری ج. کیمب                 | تشريح حضارة                                                        |
| ت : ماهر شفیق فرید              |                              | المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء)                           |
| ت : سندر توفيق                  | كينيث كونو                   | فلاحو الباشبا                                                      |
| ت : كاميليا مىبحى               | -                            | مذكرات ضبابط في الحملة الفرنسية                                    |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       | إيڤلينا تاروني               |                                                                    |
| ت : مصطفی ماهر                  | ریشارد فاچنر                 | پارسىيڤال                                                          |
| ت : أمل الجبورى                 | هربرت میسن                   | حيث تلتقى الأنهار                                                  |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من المؤلفين           | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                                          |
| ت : حسن بيومى                   | أ، م. فورسىتر                | الإسىكندرية : تاريخ ودليل                                          |
| ت : عدلی السمری                 | ديريك لايدار                 | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي                                   |

ت: سلامة محمد سليمان كارلوس جولدوني صاحبة اللوكاندة ت: أحمد حسان كارلوس فوينتس موت أرتيميو كروث ت: على عبد الرؤوف البمبي میجیل دی لیبس الورقة الحمراء ت : عبد الغفار مكاوى تانكريد ىورست خطبة الإدانة الطويلة ت: على إبراهيم على منوفى القصية القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكي أندرسون إمبرت ت : أسامة إسبر النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار ت : منبرة كروان روبرت ج. ليتمان والصراع الاجتماعي

# ( نحت الطبع )

الشعر الأمريكي المعاصر الجانب الديني للفلسفة الولاية المدارس الجمالية الكبرى مختارات من الشعر اليوناني الحديث العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل عدالة الهنود چان كوكتو على شاشة السينما أن الفراعنة نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة العنف والنبوءة خسرو وشيرين العمى والبصيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر) التدريون في الحياة اليومية انطوان تشيخوف من المسرح الإسبائي المعاصر

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) حكايات ثعلب شامبوليون (حياة من نور) الإسلام في السودان العربي في الأدب الإسرائيلي ألة الطبيعة ضحايا التنمية المسرح الإسباني في القرن السابع عشر أيديولوجي تاريخ الكنيسة فن الرواية ما بعد المعلومات علم الجمالية وعلم اجتماع الفن المهلة الأخيرة الهيولية تصنع علمًا جديدًا مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها مختارات من النقد الأنجلي - أمريكي

# رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٢٠٠٠/١٥٥٧

تنفید وطباعة، Stampa تلیفون، ۳٤٤٦٨٧۳ - ۳٤٦٠٢٤٤





# La Hoja Rojadestinolibro

يعتبر "ميجيل دى ليبس". من أهم الروائيين الإسبان الذين ظهروا خلال النصف الثانى من القرن العشرين .. وقد اكتسب "دى ليبس" الاحترام والتقدير على جميع الأصعدة : لأنه يولى جل اهتمامه للدفاع عن حرية الإنسان وكرامته وحقوقه الطبيعية . ويحذر – فى الوقت نفسه – من مغبة الاستسلام للآلة ومن عواقب الإخلال بما أودعه الخالق فى الكون من توازن ونظام. ولذلك نجد أن الكاتب يهتم بمعالجة الموضوعات الخالدة فى رواياته . ويدافع عن القضايا الإنسانية . ويختار الشخصيات البسيطة العفوية التى تتصرف بتلقائية. والرواية .التى بين أيدينا، العفوية الكاتب فى بعض القضايا. مثل الإحساس بالآخر ، وبرودة المشاعر فى إنسان العصر الحديث, ومسئولية الآلة عن تراجع القيم الإيجابية.

ومن أحداث الرواية – التى تدور حول موظف بسيط أحيل إلى التقاعد بعد بلوغه سن المعاش – أن يبرز مسئولية التقدم المادى في انفراط عقد المودة والحنان بين بني البشر.